المرزرة البرية

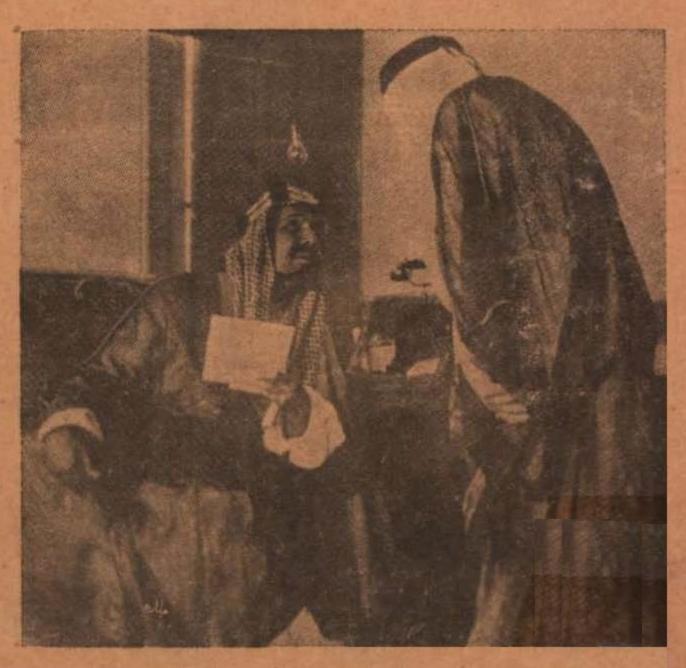



# كلمة و الاهلية ،،

اصدرت المكتبة الاهلية لأشهر خلت ، كتاباً عن صاحب الجلالة السعودية للمستر وليس الانكليزي ، لما احسته من رغبة العالم العربي في التعرف على اخبار سيد الجزيرة العربية وتاريخه ونشأته وجلائل اعماله ، وقد صادف الكتاب رواجاً نفذت معه نسخه ، فرأت الادارة ان تعهد الى الاستاذ عمر ابو النصر بتأليف كتاب جديد يختاره من السير الثلاث التي صدرت في الانكليزية والافرنسية للمستر ارمسترونغ ووليس وزيشكا عن سيد الجزيرة ، وكلفته ان يعرض لتاريخ صاحب الجلالة عرضاً جديداً ، وان يتناول الاحداث يعرض لتاريخ صاحب الجلالة عرضاً جديداً ، وان يتناول الاحداث الاخيرة كالحرب التي وقعت بين سيد الجزيرة وجلالة الامام بالبحث والتفصيل ليكون الكتاب كاملاً ، وليجد فيه شباب العرب قبساً والتشبه بسيد الجزيرة في بطولته وجرأته واخلاصه ووطنيته

وهو واجب ترجو « الاهلية» ان توفق اليه ، بعد ان درجت في اكثر مطبوعاتها على غراره ، وهي على مثل اليقين من ان جمهور العلماء والفضلاء وشباب العرب يقدرون لها عملها هذا ، بما هو في طوقهم من تأبيد ولنشيط وتعضيد .

محد جمال صاحب المكتبة الاهلية

بيروت

عفى بطبعيم ولنشرة

# مرينر (الجزيرة (البورية

تخيره وانشأه من المصادر العربية والافرنجية

عبيرانوالبطائع

الطبعة الاولى

- 1940 - a 1408

للكتب بته للفؤهليس . فن بت روت للطبع والترمب والياث

مطبعة الوفاء \* بيروت

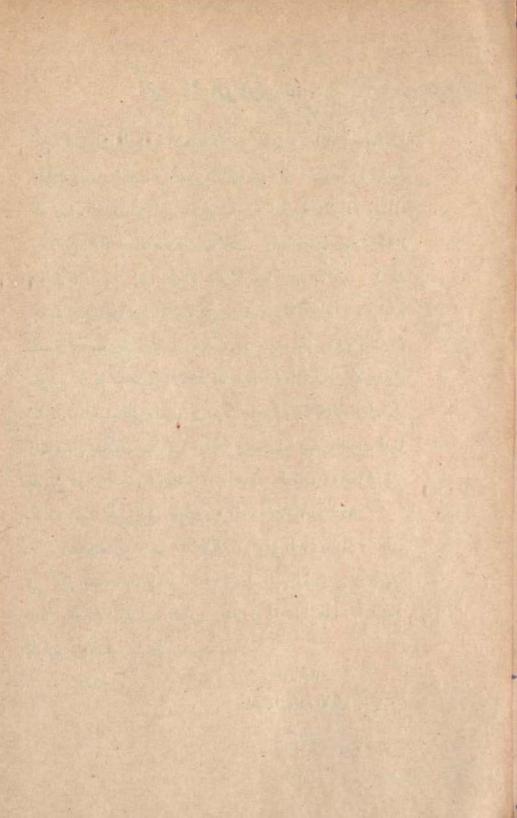

# مبر لله (دعن (ارعيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على النبي العربي المعظم ، و بعد فهذا كتاب تخبرناه من غير مصدر واحد ، فهو خلاصة محتارة من مو لفات كثيرة ، عرض مو لفوها لسيد الجزيرة ، ففتنهم شخصه ، واطربهم خلقه ، واثارتهم جرأته ، ثم اكبروا فيه الاقدام وحسن السياسة ، ولباقة التصرف ، ورفيع الادارة ، وكياسة الرأي ، فذهبوا ينشرون اخباره ، و يتحدثون عن ماضيات ايامه ، وجلائل اعماله ، وعظيم اخلاصه لوطنه ، وهزهم الطرب لما عرضوا لنشأته ، فذهبوا يتسائلون في شي ، كثير من الدهشة والانكار والعجب فذهبوا يتسائلون في شي ، كثير من الدهشة والانكار والعجب غلى الجزيرة عرضها وطولها في سنوات معدودات

ولولا استفاضة الامر ، وثبوت الخبر ، لانكر الناس هذا وعدوه من اساطير الاولين ، وروايات المتأخرين ، ولكننا امام حدث واقع، وامر منظور ، وليس ادل على خطورة العمل الذي قام به سيد الجزيرة ، من هذا السلام الذي يغمر الجزيرة ، قاصيها ودانيها ، صحراواتها وقفارها ، وديانها وسهولها ، وقد كانت لسنوات خلت، تعبث فيها الغزوات فساداً ، وتنزلها الاعراب فتصيب من خيرها وخيرات قبائلها ما شاء الله ان بصيبوا ، حتى اجرى سيد الجزيرة امره ، ورفع سوطه ، فاذا التافه والرفيع من المتاع يقع على الارض على حين غفلة من صاحبه ، فلا يعرض له مسافر ، ولا يلتفت اليه مقبل او مدير ، حتى يرتد صاحبه باحثاً عنه فيجده حيث تركه

وسيري القاري، اننا سنفضي اليه في ما يلي من فصول حديثاً عبا، واننا سنجلوفي ما يستقبل من صفحات حديثاً عربياً رائعاً ، فيه جرأة واخلاص، وفيه ايمان واخلاق، وفيه كرم وابا، وفيه شدة ومضا، ، ثم فيه تصوير لقسوة الحياة وشدة الايام، وتبسط بليغ في هذا الايمان القوي يغمر قلب فتي عربي ، فيدك امامه الجبال ويهدم المعاقل ، ويقتحم الحصون، حتى يقرع ابواب تاريخه الضخم ويفضي الى امجاده السالفة ، وتاريخه الجليل ، معززاً ميرانه القومي ، ويضيف اليه من طريف وجديد

وسيجدن القاري، اذا ما فرغ من كتابناهذا، ان سيد الجزيرة العربية ، ما يزال في جرأته وخلقه وايمانه ، واخلاصه ، ذلك الفتى العربي الذي تبسطنا في وصفه ، والذي اصبح جزءًا من قلبه ، وقطعة من فواده ، قويًا نشيطًا ، لا يمل المعارك ، ولا يستخذي للراحة والدعة والاماني الحفاف ، وان ما نذره لنفسه من توحيد الجزيرة العربية امر سوف يمضي به الى غاياته ، ويسير به الى نهايته .

#### جزيرة الاجداد

في ماضيات الايام ، وبينها كانت الثلوج تغمر العالم الاوروبي كانت جزيرة العرب آهلة بالاحراج ، كثيرة النبات ، تجري في ارضها مياه انهر ثلاثة .

ثم تبدلت الايام ، ومشى الزمن في دورته ، ونقلصت الارض، فتجوف بعضها ، وتبسط البعض الآخر ، وتغير الاقليم ، واخذت الثلوج في الدوبان، وعند ثذ تحركت اوروبا ، واخذت تستفيق للحياة وكان حظ بلاد العرب ان قل مطرها ، وجفت انهرها ، فاصبحت صحراء قاحلة ، وغمرتها الرمال ، وكثر فيها الحر، فراحت ثنام اذ استحال عليها ان تنشى ، بعداليوم ، حضارة ثابتة الاركان ، موفورة العمران ، وليس يتنزل عليها المطر الاغرارا ، ولا تتمشى في رمالها الانهر الالماما

وتمضي الاجبال ، والجزيرة تضطرب في ما قصصناه من شأنها العجيب، والحضارة حولها لنمو ثم تضمحل وتنهار ، والامبراطوربات تظهر في اطرافها ، ولتبسط في السلطان والعمران ، حتى اذا جاء اجلها ، اصبحت مواطنها اديماً ، وكأن القوم ما كانوا ، وكذلك

نشأت بابل واشور ، وكذلك استقامت الحضارة وزعامة العالم القديم لفارس ومصر والاغريق والرومان ، وكان لكل من هذه الدول اجل ، ولكل من جماعاتها حضارة وعمران موفود ، ما يزال اثره باقياً ظاهراً .

واما البلاد العربية ، واما الجزيرة نفسها فكانت نائمة ، يغمرها هذا الهدوم الذي يطفو على الصحراوات المترامية الاطراف ، هدوم فيه متاع ولذة للشعراء والمغنيين ، وفيه سحر للمصورين الفنانين، وفيه ملهاة وقصص للتجار الذين يضربون في الارض حول اطرافها ، والذين كانوا يحدثون الناس فيما يحدثونهم من اخبار المالك التي ينزلونها رواداً ، ويقصدونها تجاراً ، من مدن عظيمة شاهقة البنيان عظيمة العمران ، فيها ثراء وفيها ذهب نضير ، وفيها خير كثير عتبسطت في رقع مختلفة من هذه الجزيرة ، واستطار شأنها في ماضيات الازمان وسالفات الاعوام ، وهي قصص كانت تثير اعجاب الناس ودهشتهم ، و كانت تحبس خيالهم وتهز عواطفهم ، حتى لقد كان من امرها ان استفزت امبراطور الرومان فارسال بعثة الى الجزيرة تبحث عن هذه المدن وتحمل اليه ما فيها من ثراً وخير وحضارة سالفة ، ولكن الجزيرة ابت على سرها الذيوع ، وتضافرت قواها على صد هذا الفاتح الجديد ، فما هو الا أن هبطها رسول عاهل الروم باحثاً منقباً ٤ حتى ثارت رمالها ٤ واشتد حرها ٤

بمعنان في رجاله انهاكاً وتعذبِاً ، فعاد ادراجه بعد ان فقد اكثر رجاله

وتضيق الجزيرة باهلها ، ويشتد الحر ، ويقل الما ، افيفادرها بعض اهلها الى ما حولهم من المدن العربية العامرة ، ينزلونها فاتحين قاهرين اومزارعين عاملين ، ببدلون معالم المدنية في عصرهم ، ويغيرون لون الارض ، ويخلقون حكومة جديدة وشعباً جديداً يخرج منهم بسبب الوراثة وغير الوراثة ، وقد وقعت كل هذه الغزوات العربية على الامم العاملة في اطراف الجزيرة ، يقوم بها بدو الصحرا ، غير مرة واحدة في التاريخ

وليس هنا مجال البحث فيها وتعدادها ، وقد كان من الحق ان نقول انها كانت مشهداً رائعاً يقع في كل الف سنة مرة ، وكان آخرها خروج العرب المسلمين من جزيرتهم ، ببدولون وجه الارض ، ويخلعون على اديمها حضارة جديدة وعهداً جديداً ، وكان هذا الزحف الاسلامي بعد الف سنة من الزحف السابق ، وهو امر عجب حقاً ، ولكن ما هو اعجب منه واغرب ، قيام الوهابية بعد الف سنة من فجر الاسلام تعيد الحديث السالف ، وتزحف بدورها على اطراف الجزيرة تحاول حمل الامم والجاعات الضاربة في أكنافها على اعتناق مذهبها والايمان بهديها . . .

ونظل الجزيرة العربية بعيدة عن مواطن الحضارة والعمرات فلا تذكرها الجماعات التي كانت تحكم العالم القديم في ما سلف من اجيال الا غراراً ، واذا هي فكرت بها ، فلا تفكر في غزوها والتعرض لها ، ثم ما شأن هذه الجماعات الفاتحة في ارض ليس فيها من الخير ما بمكن لسكانها من الحياة ...

وتمر الازمنة ، وتمشي العصور ، وسكان الجزيرة لا يتغيرون ولا يتبدلون ، جماعات تغلب عليهم البداوة ، ويعيش اكثرهم عيشة القبائل الرحل ، فلا يتصلون بالارض انصال المزارع المقيم ، ولا يكثون في البلد مكوث المقيم العامل ، فهم ابداً يتربصون مواسم الغيث يشون اليه رجالاً ونساء وغلماناً وشيباً ، وهذه حياة على ما فيها من جهد ومشقة ، قل ان تسمح بقيام الجماعات المتحضرة ، وقل ان تمكن اصحابها من تأسيس حضارة ، وانشاء مدنية

ذلك ان الحضارة لا نقوم الا على الماء ، وليس من ماء في الجزيرة ، وذلك ان الحضارة ثمرة من ثمرات الاجتماع في الحضر، وهي لا نتفق والحالة هذه وحياة البادية في كيانها ، ثم ان الحضارة فيض جديد متواصل من عمل الانسانية عن حاجاتها المادية والمعنوية والادبية، وهذا الفيض المتتابع هو الذي مكن للانسانية في ماضيات الايام وحاضرات اعوامها في الارض ، وهو الذي سينقلها في حدود النظام والتقدم الى ابعد مدى ترتجيه نحو الكمال والخلود

ولعل من امتع فصول التاريخ العربي هذا العراك الذي كان يدور دائماً بين العربي والطبيعة اوبينة وبين غيره من الاعراب افقد كان حمّاً عليه للوصول الى معاشه ال يجرد سيفه ويخوض غاد الوغى ولظى الحرب وهو اذا لم يكن بميسوره ان يذود عن نفسه اضاعها في العراك الاول الذلك تراه وقد عودته هذه الحياة القاسية ان بكون غنياً في خياله وحياته المعنوية وانت في ترجع اليه من اشعار العرب قبل الاسلام لا تجد فيها غير حديث العربي عن حربه وغزواته و كرمه واسجاده وانتصاراته ولكنه الى ذلك كله كان غارقاً في حماة الضلالة والوثنية ويضطرب في عدة قبائل ثنازع بعضها غارقاً في حماة الضلالة والوثنية ويضطرب في عدة قبائل ثنازع بعضها السيادة والحياة حتى الموت

وفي وسط هذه الفوضي الهائلة ، والجهالة الغاشمة ، بظهر محمد ابن عبدالله النبي العربي ، يدعو العرب الى عبادة الله الواحد القهار ، ونبذ الاوثان ، والعمل بالمعروف والنهى عن المذكر ، والاتحاد ، ومساعدة الفقير وغير ذلك من الامور التي تمكن للحضارة وتعمل للحياة الروحية ، وترفع مستوى الانسانية الى ابعد حدود الكمال وما هي الاسنوات ، حتى يتغلب محمد على الجزيزة كلها ، فاذا انتهى الامر الى اصحابه من بعده حملوا لوائه الى اقصى الارض،

فدانت لهم الامم والجماعات القرببة والبعيدة ، فقضوا على دولة

الفرس العظيمة ، وحطموا المبراطورية الرومان القوية واكتسحوا القارة الافريقية من المشرق الى المغرب ، وهبطوا على اوروبا ، فغلبوا على اسبانيا ، وراحوا يهددون فرانسا واطرافها ، وكان الاسلام في هذه الفترة يستبق الغزاة ، ويمشي مع الفاتحين ، حتى دان به العالم المعروف في ذلك العهد من اقصاه الى اقصاه ، ولم ببق للسيحية الا اوروبا ، التي اخذ يهددها الترك بعد اجيال ، ويجاولون اخضاعها للاسلام والمسلمين

ونعود الجزيرة العربية الى سيرتها الاولى من الضعف والاستكانة, ما نقدمت الامبر اطورية العربية وتبسط سلطانها عوما اقبلت الجاعات والامم المتفرقة الى اعتناق الاسلام ديناً

فقد انتقات العاصمة الاسلامية منها الى دمشق فبغداد فالقاهرة وغرناطه فالاستانة ، لقد قامت الجزيرة بمهمتها وادلت بوحيها، فاعطت العرب المسلمين ابناءها من الجرأة والقوة والروح ما يمكنهم من الفتوح ، وماوحد صغوفهم ، وشذب اخلاقهم ، ودفعهم الى اكتساح العالم ، فهي والحالة هذه تعود الى ما كانت نعم به قبلاً من خفيض الصوت ، وضعف الاثر في الحياة الدولية العامة قبلاً من خفيض الصوت ، وضعف الاثر في الحياة الدولية العامة

وتمضي الازمنة ، وتسير الاجيال الى مستقرها ، فاذا القرون الوسطى ، والحروب العالمية والامبراطورية البيزانطية حدثًا ماضيًا

وامرا غابراً ،

وياً تي جنكيزخان وتيمورلنك فيهدمان من الوان الحضارة القائمة ما شاء الله ان يهدما

واذا الترك يتبسطون ويتقدمون وينشئون امبراطورية عظيمة منبعة ٤ ثم يمضون في سبيلهم ٤ وكأن القوم ما كانوا

وفي كل ما ذكرنا من احداث ، لم يكن للعربية من شأن ولا للجزيرة من اثر، فقد ظل سكانها يعيشون في صحراواتهم عيشة البداوة والفقر والمشقة ، وظلوا الى ذلك كله محاربون بعضهم بعضاً ، في سبيل الرزق والحياة ، حتى ظهر فيهم محمد بن عبد الوهاب وذلك بعد الف سنة من ظهور محمد بن عبد الله صلوات الله عليه



### محمد بن عبد الوهاب والوهابية

نشأ محمد بن عبد الوهاب بن سليان بن علي بن محمد بن راشد في نجد في بيت نقوى وصلاح ، واخذ العلم عنابيه ، وكان ابوه عالما على مذهب الامام احمد بن حنبل ، ويذهب بعض المورخين الى انه مضرى ، ومن بني تميم ، وان محمد بن عبد الوهاب قد ولد في نجد سنة ١٦٩٦ ميلادية

وطوى محمد بن عبد الوهاب شطراً من حياته الأولى يدرس العلم على ايه وبتبسط في الوانه ونواحيه ، فاخذ من علوم الفقه والتوحيد بقسط وافر ، وتلقن شتى المعارف التي اتصلت الى نجد واستقامت في ربوعها ، وان كان اكثرها بتصل بالدين ويتعلق به بسبيل وفير ومكين

ولما استقام له من هذه العلوم كبير امر ، راح يطوي الامصار العربية في طلب العلم ، وبحث المعرفة ، فزار دمشق ، ونزل بغداد ، وافضى الى فروق ، وركب البحرمنها الى مراكش ، فكان في تجواله هذا يجس بحافز يحفزه الى المناداة بالاصلاح الديني، والدعوة للرجوع الى القرآن ، وسنة الرسول الاعظم ، بعد ان شاهد بنفسه ضعف

الروح الدينية ، و كثرة ما لحقها من شبهات واباطيل واضاليل ، كسفت نورها ، وحجبت جمالها وروعتها ، فلما رجع الى (العينية) وفيها منازله في نجد ، وذلك بعد وفاة والده ، قام بدعوته الاصلاحية ونادى بالرجوع الى الله ومحمد، فايده بعض قومه ، وانكره البعض الآخر ، فلما رأى ذلك ادنه ألمعيته وذكائه ورغبته الملحة في خلود فكرته ، وانتشار دعوته الى الخروج الى (الدرعية ) مقر آل سعود يعرض عليهم مذهبه ، ويطلب مساعدتهم وحمايتهم ، وتأبيدهم ، فتقبله يعرض عليهم مذهبه ، ويطلب مساعدتهم وحمايتهم ، وتأبيدهم ، فتقبله بعرض عليهم مذهبه ، ويطلب مساعدتهم وحمايتهم ، وتأبيدهم ، فتقبله بعرض عليهم مذهبه ، ويطلب مساعدتهم وحمايتهم ، وتأبيدهم ، فتقبله بعرض عليهم مذهبه ، ويطلب مساعدتهم وحمايتهم ، وتأبيدهم ، فتقبله بعرض عليهم مذهبه ، ويطلب مساعدتهم وحمايتهم ، وتأبيدهم ، ويطلب ، وتأبيده ، وتأب

وكان عبد الوهاب رجلاً صفت نفسه ، وصحت عقيدته ، وحلا ايمانه ، ثم كان الى هذا كله رجل اسفار وتجوال ، وكان من اعذب امانيه ان يطوي ارض العربية ، وان يطل على الافاق والعوالم يعن فيها النظر ، ويطلب العلم وببحث عن المعرفة ، وكان في ذلك بساوق ميلاً يحسه في نفسه ، ويشعر به يتسلل الى فو اده ، وهو ميل افضى به والده اليه ، واور ثه اياه ، وكان والده كما اسلفنا رجل نقوي وصلاح وشيخوخة رضبة هنية ، جعلت له مركزاً متازاً في طول الجزيرة وعرضها

الاسلامية في القرن التاسع عشر ، اخذ يستشعر بان هناك فروقاً

عظيمة بين الاسلام الصحيح ، اسلام محمد ، وبين هذا الاسلام المثقل بالطلاسم الملي والاضاليل والاباطيل ، ذلك أن الاسلام الحديث ، لا يماثل الاسلام الحق الا غراراً ، وذلك ان الاسلام الحق دين صفت اصوله ٤ وظهرت فروعه ٤ وذلك ان المسلمين المعاصرين قد اختلفوا في اخلاقهم وصفاتهم عن المسلمين الغابرين وقد كان طبيعياً ان يقفل عبد الوهاب الى بلاده مضطرب الفكر ، مشتت الخاطر ٤ مظلم الوجه ٤ مستنكراً هذا الذي رأى ٤ وكان حقاً عليه ان يدعو مواطنيه الى انكاره ونبذه ٤ والعودة الى اسلامية لا تشوبها شائبة ، ولا تضطرب فيها اضاليل واباطيل ، وزاد في استنكاره ما شاهده في مكة والحجاز ٤ لما نزله زائراً باحثاً ٤ ان يرى الاسلام غربياً في موطنه ومبعثه ودار كرامته ، وروعه ان ببدو هذا الدين اللطيف الجذاب في اغاط لا تعرف الانسجام ، وهو الدين البسيط الذي يقرر حق كل انسان في مخاطبة ربه دون ما وسيط ولا قيد ، والذي يقرر الاخوة بين كل اتباعه وانصاره لا فرق في ذلك عنده بين عجمي وعربي ، ولا بين كبير وصغير ، وهاله ان يشاهد هذا الاشراك الجديد في الله ع يسير سبيله بين المسلمين في الوان وطرائق ليست من الاسلام في شيء ابداً

فلما اشرقت سنة ١٧٣٦ من الميلاد مشى عبد الوهاب بنادي قومه بالرجوع الى الرسول في ما امر به ونهى عنه ، وذهب يثيرها حرباً شعوا على القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم ، وذهب يهاجم الوثنية الممثلة في عبادة القبور ومن تحت القبور ، فلقى في دعوته الوثنية الممثلة في عبادة القبور ومن تحت القبور ، فلقى في دعوته نكراً ونكداً ، ووجد في قومه عنتاً وجفا ، فغادرهم الى الدرعية مقر ال سعود كما قدمنا ، يستنصرهم ويطلب تأبيدهم ومعونتهم ، فاحمسهم ووقعت دعوته في نفوسهم موقع الرضى والقبول ، فكانوا اول الناس ايماناً ولدعوته تأبيداً ، ومنذ ذلك الحين لتي عبد الوهاب في آل سعود اشرف الزائدين ، واحسن المويدين ، فنمت رسالته في ظلهم ، وامتدت دعوته تحت فيئهم ، وزاد في روا هذه العقيدة وكبير خطرها ، وعظيم اثرها ، انها جات ضماناً للروح القوي والديني معاً ، وانها اوحت الى آل سعود فكرة الوحدة العربية ، والعودة بالاسلام الى عصورة الزاهرة ، واعاده الغابرة

و كذلك يجد الاسلام بعد الفسنة خلت على مبعث الرسول الاعظم روحاً جديدة تضطرب في ثوب المجاهيل من انصاره ، والكاة من حماته ، والبهاليل من اعوانه ، وتجد جزيرة العرب بذور الوحدة العربية تسير سبيلها على شفار سيوف الابطال من آل سعود ، وما هي الا اعوام قليلة حتى كانت الدعوة الجديدة قد اخضعت نجداً وبعض اطرافها، واخذت تعصف بالصحر اوات فتثيرها طرباً ، وتهزها

ناراً عثم لم تلبث هذه الفكرة الصالحة التي نشأت في قرية صغيرة من قرى الجزيرة ان استطارت الى اقصى العالم الاسلامي ، فتظلعت اليها شعوبه واجمه ، عما اثار هواجس الترك ، وافاقهم ، فنذروا ان يحاربوا ال سعود والوهابية حرباً تنتهي باطفاء هذه الجذوة ، واخاد هذه الشعلة ، التي كان يخشى ان تعم العالم الاسلامي فتخلقه خلقاً جديداً لا يكون فيه لجهلة المشايخ وفسقة المسلمين كبير امر ، وعظيم اثر .

والواقع ان دعوة عبد الوهاب ليست غير دعاية صالحة موفقة لنبذ البدع والمفاسد التي لحقت بالدين الاسلامي ، والتي عمل بعض المشايخ على الترويج لها وذيوعها وانتشارها بين الناس

واذا ذهبنا نبحث الدعوة في مصادرها ، ونتولاها بالنقد والبحث والتحقيق ، وجدنا انها لا تختلف عن مذهب الامام احمد بن حنبل الافي بعض التبسط والتطويل ، وقد يكون سبب هذا التبسط والتطويل اتباع الامام احمد من امثال ابن تبعية وابن القيم ، لان الوهابية تضم كثيراً من آرائهما ، وهي دعوة قد عادت بالنفع العظيم على الحجاز ونجد اذ اماتت كثيراً من البدع ، وقضت على الوان من الضلالات .

وليس للوهايين مذهب خاص بدعى باسمهم كما يقول بعض

الحاملين عليهم ، وانما مذهبهم مذهب الامام احمد بن حنبل ، وليس في ما يطلبونه ويدعون اليه ما ينافي السنة ، ولا يتفق مع القرآن الكريم ، وهم بنكرون هذا التضليل الذي بجاوله بعض الشيوخ وغير الشيوخ ، وهذا الاغراق في اقامة القباب حول الاضرحة والقبور والصلاة فيها ، واقامة المباخر ، وطلب الشفاعة من اصحابها ، والاسلام والصلاة فيها ، واقامة المباخر ، وطلب الشفاعة من اصحابها ، والاسلام ينكر هذا او ينهي عنه ، وليس في الاسلام وسيط بين الانسان وربه ، وليس هناك من يشفع عنده الا باذنه ، وقد كتب شيخ كبير من شيوخهم لما سئل عن عقيدة الوهابية يقول : «اننا ندعو الناس الى اقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع ، وايتا ، الناس الى اقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع ، وايتا ، ونامر بالمعروف ، وايتا ، وناهي عن المنكر ، وهذه هي كل شعائر الاسلام ، وما عداها ونطل و تضليل

ولقد وفقت الوهابية ، بما مكنها الله به من قبول آل سعود لها ، الى اقتحام نجد كلها ، ونجد الواقعة في قلب الجزيرة بلاد فيها ما وخضرة وزراعة حسنة ثم هي قلب الجزيرة ، ومن بملك القلب لا يستحيل عليه امتلاك الاطراف ، خصوصاً وسكان نجد قوم ذوي جرأة وقوة وبطش في شيء كثير من العنف وعدم المبالاة ، وفي وسط نجد وي احد الاودية لقوم الرياض العاصمة الجميلة

البدوية الفتانة

وكان سعود امير الرياض والدرعية اميراً مقداماً طموحاً ذكياً ، فلما استبان له وضع الحق في دعوة محمد بن عبد الوهاب ابده وقر به ونقبل دعوته ، وزاد ندى فذهب ينشر هذه الدعوة ويو بدها بسيفه ورجاله ، وقد التي في روعه انه عائد بالجزيرة والاسلام الى صفائه الاول ، و بساطته الطريفة الجيلة

وكان النجاح سريعاً بليغاً قوياً ، فتطهرت ( الدرعية ) من البدع والضلالة ، وتخطت الدعوة حدودها الى نجد فاقتحمتها ظولاً وعرضاً ٤ وعادت الى الاسلام طرافته السالفة ٤ و بساطته الرائعة ٤ وعاد الناس يعاودون ايام الاجداد الاول من رجوع الى القرآن ، واقامة الصلاة عوايتاء الزكاة ، ونبذ الاشربة والدخان ، ورفض البدع والاضائيل ، والايمان بالله ايماناً لا شرك فيه ، ذلك ان الصلاة عند اضرحة الاولياء ، وتكلف شفاعتهم لدى الله في مايريده الانسان من امر لم يكن الا شركاً رقيقاً شفافاً انكره الاسلام ، ونهى عنهسيد العرب محمد بن عبدالله عو تطوي الدعوة الجديدة الجزيرة فتتقبلها القبائل الواحدة بعد الاخرى ، فيعظم شأن سعود الاكبر و يتقدم على رأس رجاله الى ما حول نجد واطرافها من مدن وامصار وقبائل وجماعات ٤ حتى دانت له اكثر امصار الجزيرة ٤ وحتى ذهب بنكر حق الخليفة العثماني في حكم ما دان له من امصار

وجماعات، وفشا شأن الوهابية وخطرما بعد ذلك بسنوات ، وفي ايام خلفاء سعود وعبد الوهاب فهبطوا مكة ، واقتحموا كربلاء واندفعوا الى الحدود السورية ، حتى وصلوا الى اطراف الشام ، فافاقت ( فروق ) عندئذ الى الخطر الداهم ، واصدرت امرها الى محمد على حاكم مصر بالنزول الى الجزيرة ومحاربة الوهابيين في عقر دارهم ، فوفق هذا في ما كلف به ، واجلى الوهابيين عن المواطن التي نزلوها فاتحين ، حاربهم فصدهم واثخن فيهم ودخل عاصمتهم فاتحا، وارسل كبيرهم اسيرا الى القسطنطينية حيث قتل فيها ، ثم عاد ادراجه الى ضفاف النيل مكللاً بالنصر ، ملينًا بنشوة الفخار

وبذلك تنتهي صفحة من امجد صفحات البطولة العربية ، فقد اراد سعود الاول وابناه من بعده ان يخلقوا الجزيرة خلقاً جديداً ، وان يعبدوا ما اندثر من آثارها ، وانهار من امجادها وخارها فلم يوفقوا ، وعادت الجزيرة بعد هذه المعركة التي اصطدمت فيها جنود الحضارة بجنود البداوة الى حالتها السالفة : من نفرقة ، ونشتت وتمزق ، وعاد الدين مطوي المعالم ، مهدم الاطراف ، وراح سكانها بعيدون حديثهم السالف ، من شن غارة ، وسبي قافلة ، ومجث عن عن الكلاء ، وطي الارض في سبيل الماء ، وليس يضطرب في اماني واحدهم شريف غرض ، ولا كبير امر

اما نجد مهد الوهابية فقد اصابتها الحرب بالنصيب الاوفر ،

من التخريب والتدمير و وكان السيف قد نال من آل سعود اكثرهم بحيث لم يترك الا اقامم ، وكان الترك في الفترة التي تستبق فجر هذا البحث قد اطلقوا سراح الامير عبد الرحمن سادس ابنا معود فعاد الى الرياض بين اخوانه وانصاره واعوان آبائه واجداده ، وكانت الجزيرة في اواخر القرن التاسع عشر ممزقة الاطراف ، محطمة القلب دامية العين

في هذه الفترة وفي صباح يوم من ايام تشرين الاول سنة المده عبد ميلادية ، رزق الامير عبد الرحمن فتى عربياً اسماه عبد العزيز حتى إذا استوى سيداً ضخماً ، اسماه انصاره أبن سعود تيمناً باسم جده الكبير العظيم



#### آمال ضائعة!!

هذا اديم نجد كتاب لا كفاءً له

جم المفاخر باق منه عنوان و كذلك نشأ ابن سعود في ناحية من القصر في الرياض، ويين والديه واهله واخوته، وليس لوالده ولا لأسرته من الامر شي، وينشأ الفتى كثيبًا حزبنًا يحس ان في الافق شيئًا، وان في فواد والده اموراً، وان الايام والدهر قد تعهدا اسرته بالجد العائر والحظ الفاشل

لقد كان القصر بناء عظيماً ، انتظمت محاجره واقاصيره دون ما نظام ولا ترتبب ، فانت تحس حين تدخله في شي من الروعة وان كان بعيداً عن الجمال ، غربياً عن الطرافة

وتمضي الايام فيدفع الفتى الى العبيد والخدم يتعهدون شو ونه و يتوفرون على خدمته ، والمحافظة على حياته ، و بعد ان كان اقرب الى والدته من نفسه ، اصبح يزورها غراراً ، و يقصد مقصورتها لماماً ، وسبب ذلك ان العادة عند العرب كانت نقضي بعزل الفتيان على مقصورات الحرم ما نقدم هو لا ، في السن ، واشر فوا على سن على مقصورات الحرم ما نقدم هو لا ، في السن ، واشر فوا على سن

الرجولة والشباب

ونشأ مع الفتى عبيد مثله شبابًا وفتوة ، لاعبو. وهم صغار ، وحفظو. وهم كبار ، فكانوا اكثر جنده له اخلاصًا ، واعظمهم عنه دفاعًا ، وبه ايمانًا وحبًا

وكان والده عبد الرحمن شيخًا جليلاً وامامًا للوهابية عشديداً في دينه ، مخلصاً في عقيدته ، وكان يحكم جماعته بشدة لا تعرف الهوادة ، والوهابية في الواقع شيء افرب الى الزهد والتقشف في الوان الحياة منها الى شيء آخر ، فقد كان العبث والدعابة والضحك عندهم شيئًا مكروها ، وكانت ملذات الحياة امراً ممنوعاً ، يعبدون الله وحده لا شريك له ، ويعنون في عبادته امعانًا ليس فيه هوادة ولا رحمة للنفس ، والله سبحانه وتعالى رحيم محب لعباده ، ما كانوا الى مرضاته اقرب ، وعن مناهيه ابعد ، وكانوا الى ذلك كله يعتقدون في انفسهم خلوص العقيدة ، وبرائتها من البدع والخرافات والنهم شعب الله الحاص ، من واجبهم حمل الناس على الطريقة المثلى والسبيل القويم ، ولو كان ذلك بالسيف والدم

وكان الشيخ شديداً على بنيه مثل شدته على نفسه وانصاره ، فارسل فتاه ابن سعود الى المدرسة في الرياض ، وسيره بين الناس وهابياً شديداً زاهداً ، فلما بلغ الفتى السابعة من عمره كان لا يترك صلانه ، ولا يفارق مسجد الله ، يصوم و يصلي ، و يأمر بالمعروف ،

ويقرأ القرآن ، وكان الشيخ قد افضى الى بنية بواجبهم ، وتحدث اليهم بتراثهم الغابر ، وإن عليهم قرع ابوابه الضخمة ، واعادة بحد الوهاابية السالف ، والعودة بالعرب والمسلمين الى عهد السلف الصالح ، وتراث الخلفاء الراشدين ، والزم فتاه القسوة على جسمه ونفسه ، فكان بعثه تحت الشه سالقائظة الى خارج الرياض ، وكان يأمره بمغادرة فراشه قبل شروق الشمس، والمسير في منتصف النهار على الرمال الحارقة عاري القدم ، يحاول من ذلك كله ان يجعله قوياً شديداً

. . . . .

لقد كانت الحياة في هذا العهد الذي نروج لوصفه وتاريخه شديدة قاسية مضطربة ثائرة ، كان الفتى لا يعرف عن الجزيرة امراً ، ولا يدرك من اسرارها وطراً ، وكانت البلاد خارج الرياض مليئة بالغزوات ، مضطربة السبل ، لا يأمن راكب المسير فيها ، ولا تفكر قافلة بالسير على اديها

وكانت قبائل شمر العاتية تمتد مواطنها الى شمالي الرياض، وكانوا قد اصبحوا وحدة عسكرية قوية تخت قيادة محمد بن الرشيد الذي جعل حايل عاصمة له ولجماعته، وتمكن بعد سنوات من السيطرة على الرياض والتحكم بالقبائل النجدية ومزارعها وقراها، بعد ان فتك ببعض السعود بين وقتل محمد بن السعود واسر عبدالله شقيقه،

وجمله معه الى حابل ، واكنه ترك عبد الرحمن وشأنه ، وسمح له بالسكنى في القصر الرياضي ، لما اشتهر عن عبد الرحمن من ثقوى وصلاح وحب للسلم ، و بعد عند المنازعات والثورات ، ولما كان له من تأثير وشأن عند الوهابين

وبمقتل محمد بن السعود ، وموت عبدالله بعده في الاسر ، اصبح عبد الرحمن بن سعود سيد الوهابيين وزعيمهم ، وكان عبد الرحمن كا قدمنا شيخاً امتلاً تنفسه الثائرة في اعادة مجد الوهابية السالف، فلما افضى اليه الامر ، ذهب يدعو للثورة على آل الرشيد ، واخذ يجمع الاتباع، ويوحد بين القبائل، واحس ابن الرشيد برغباته فاصدر امره الى و كيله في الرياض واسمه (سليم) ان يقضي عليه وعلى العائلة كلما

وذهب سليم يدعو الذكور من آل سعود كلهم الى جناح في القصر ، يروج بذلك الى رغبة افضاها اليه ابن الرشيد بخلع الخلع عليهم، وغمرهم بالهدايا والمال ، واحس عبد الرحن بالخطر فذهب الى القصر في جمع من اتباعه وعبيده وكلهم بالسبوف، ، فلما دخل سليم وجاعته اليهم وسأل عبد الرحمن عن الذكور من ابنائه ، اشار هذا الى جماعته ، فاعملوا السيف في رجال ابن الرشيد ، واسروا سليماً ، وكان ابن سعود وهو ما يزال فتى صغيراً يشاهد المعركة في باحة القصر عن كثب ، ولا ول مرة في حياته رأى الدم يسيل

الى الارض ، وابصر الموت يغمر اعداء ابيه واسرته

وعندئذ انداعت الثورة في الرياض فهب سكانها يطردون جماعة ابن الرشيد ، وذهبوا يعتصمون في عاصمتهم ، ويقيمون حولها العمد والحجارة ، وايدهم من حولهم من سكان المزارع والقرى ، يد ان القوة التي جمعها عبد الرحمن لم تكن من القوة والبأس بحيث تستطيع الوقوف المام رجال ابن الرشيد طويلاً ، فاضطر بعدمعارك وحروب الى الهرب بنفسه واهله من الرياض الى صحراوات العربية ببحث فيها عن موطن يعصمه من ابن الرشيد ، وجماعته ترد عنه حاديته ونقمته

ولقد افضى به تجواله الى قبائل العجان ، فتقبلوه برغمهم، لأن الواجب كان يقضي عليهم برعابة الضيف واجارة الطارق ، ولكنهم كانوا قوماً لا يوثمن شرهم ، ولا يوثق بجوارهم ، فما لبث عبد الرحمن أن غادرهم ، وارسل عائلته الى البحرين ومعهم ابن السعود الذي كان ريضاً في ذلك الحين ، ثم ذهب يطوي الجزيرة ببحث عن الانصار والاعوان تساعده في دفع ابن الرشيد عن الرياض ونجد فلم يوفق وحاول مرة في جمع من انصاره مهاجمة الاطراف النجدية فرده رجال ابن الرشيد فاشلاً ، وعندئذ ارسل يطلبه الحاكم التركي في الحساء ، ويعرض عليه مساعدة الترك له على محاربة ابن الرشيد شرط الرضاء بسيطرتهم على نجد، والرضى ببقاء فرقة عسكرية منهم في الرياض الرضاء بسيطرتهم على نجد، والرضى ببقاء فرقة عسكرية منهم في الرياض

فاغلظ عبد الرحمن للحاكم التركي في الجواب، وقال له: انما اعمل لحرية بلادي لا لاذلالها

وكان جوابه هذا باعثًا على مطاردة الترك بدورهم له ورغبتهم في القضاء عليه ، فاضطرعند ئذ الى الالتجاء الى الجزيرة نفسها، واخذ معه ابنه ابن السعود الذي كان قد ابل من مرضه ، وذهب الى ( الربع الخالي ) يقصد فيه قبائل مرة التي تسكنه ونتحكم في مواطنه .

والربع الخالي موطن لا يقصده البدو من اعراب الجزيرة الا غراراً ، ولا ينزله طارق الا نادراً ، لما فيه من مشقة ونصب ، وقلة ما ، ، وندرة آبار



4

## آل سعود في الكويت!!

لقد قصصت على القاري، حديثاً عجباً وطويت له في الصفحات الماضية من اخبار هذا المطاف الكادح في الجزيرة العربية خيراً كثيراً حتى استقر بابن السعود مطافه في بني مرة في الربع الحالي ، بينما كانت العائلة لا تزال في البحرين عولم يكن مع عبد الرحمن غير ولديه ابن السعود ومحمد ، وابن اخيه جلوي ، الذي كان شابًا قليل الكلام عظيم الجرأة ، لا تندبه لأمر الاطار اليه باسماً ثابتاً!!! وكانت الحياة عند بني مرة وفي الربع الخالي شديدة قاسية ، فلم يكن هناك منازل ولا قرى ، ولا كان هناك زراعة وماء ؟ وانما كانت مرة تمشي الى الماء مشياً ٤ ولقصد الكلاء دوماً ٤ وهي حياة كادحة ثقيلة الوطأة ، قاسية شديدة، خصوصًا على آل السعود الذين كانوا لا يفكرون بانفسهم ، وانما يفكرون بتراثهم ، وانصارهم واعوانهم ، من الذين استعبدهم ابن الرشيد ، وقد ولدتهم امهاتهم احراراً

ولكن هذا الحلم الذهبي الذي كان يطفو على آل سعود من حين لآخر ، كان بعيد التحقيق وهم في حالتهم الحاضرة ، من قلة الانصار ، وضعف القوى ، وتشتت الشمل ، والانقطاع عن الاهل فكانوا لسبب ذلك يسكتون على مضض ، ويحاولون الاطمئنان لحالتهم الكادحة اطمئناناً فيه امل وفيه اشفاق ونصب كثير

وكان ابن سعود قد اخذ نفسه ان يساوق بني مرة في حياتهم البدوية ، فكان يشار كهم في غزوانهم وصيدهم ، ويتعلم منهم حياة البداوة الاولى ، وكانوا اعرق العرب في البداوة ، ويدرس على كبارهم نعقب الاثر ، وترويض الفرس، وتذليل الهجين ، وكيف يستطيع السفر اياماً دون ما زاد الا الاقل من الحليب والتمر

وفي هذه الاثناء ، وبينها كان ابن سعود يهيم على وجهه مع بني مرة في مفاوز الربع الخالي الرملية، كان (وبليام كنوت دارسي) وهو استرالي الجنس ، يطوي الارض في رمال فارس الجنوبية، متعرفاً على الهياكل القديمة ، والآثار البائدة ، التي كان الفرس القدماء يتعبدون فيها الى النار الشاعلة في الصحراء ، والتي كان هذا الافاق على مثل البقين من انه يجد تحتها الثراء والمال ، مما يدره البترول والنفط ، وقد عبدها كهنة المجوس آجالاً وآجالاً ، عقيدة منهم انها اصل الاشيا، ومر دها، وما كانت في الواقع غير آثار النفط والبترول، وقد ادرك الروس سرها ، ففزعوا الى استخراجها من مكانها ومواطنها بجوار بحر قزوين الفارسي فأثروا وحسن حالهم ، وقد وفق الاسترائي الى غايته فا كتشف ، واطن هذه النار حول المجمرة وفي الاسترائي الى غايته فا كتشف ، واطن هذه النار حول المجمرة وفي

اراضي الكويث ، وادرك الانكليز بدورهم اهمية النفط في مستقبلات الايام ، فاطأ نوا الى ابحاث دارسي هذا ، وخولوه الحق في استثار ينابيع البترول ، وما هي الا الايام تسابر الشمس من مشرقها الى مغربها ، حتى كان الانكليز قد وضعوا يدهم على ثروات البترول المكنوزة في الاراضي القائمة حول الحلبج الفارسي ، وما كادت الحكومات الاخرى تعلم بخبر اكتشافات دارسي هذه ، حتى ارسلت عمالها ببحثون ارض الجزيرة ، فاكتشف قس انكليزى يسمى الحسلت عمالها ببحثون ارض الجزيرة ، فاكتشف قس انكليزى يسمى ونشط كل من الاميرال كولبي الاميركي وغيره الى التنقيب والبحث ، فاصبحت البلاد العربية موطناً يصح الاهتمام باخباره ، والبحث ، فاصبحت البلاد العربية موطناً يصح الاهتمام باخباره ، والتعرف على آثاره ، والبحث عن كنوزه ،

وكان عبد الرحمن بن سعود قد مل الاقامة مع ولديه وابن شقيقه ، في بني مرة ، ولم تعجبهم حياتهم لابتعادهم عن اصول الدين وافعال السلف ، وكان الى ذلك كله ، قد اوغل في السن ، واشتط في العمر ، بحيث اصبح شيخاً مثقلاً بالاعوام ، يفضل الحياة الهادئة بين اهله وولده ، والنظر في امرهم ورغباتهم ، وما يستطيع من عمل لمنفعتهم ومستقبلهم .

وكثيراً ما كانت ثنازغه نفسه الى الثورة ، وطي الارض الى

نجد ، يثير في اهلها رَوح العصيان والحرب ، ثم يحمل بهم على آل الرشيد ، فينتزع منهم مواطن اجداده وقد راح يتحدث يوماً الى بني مرة بأمره هذا فلم يوفق الى اقناعهم ، فول دعوته الى رجال القبائل وزعمائهم يطلب اغاثتهم وجوارهم، فهابوا اغضاب ابن الرشيد والثورة عليه ، حتى يئس عبد الرحن من اقناعهم ، ووقر في ذهنه انه مقضى عليه ان يسلخ بافيات ايامه في البوادي ، ويف هذا الاديم الاجرد .

وفي هذه الاثناء لمع نجمه فجأة ، فقد جاءته دعوة من امير الكويت يسأله فيها زبارته والنزول في بلده ، ويعده ان مجري عليه وعلى عائلته معاشاً حسناً ؟ وكان سبب ذلك ان الترك عادوا الى الاهتمام بمصيره ، بعد ان فشأ امر ابن الرشيد ، وغلظ شأنه ، فتوسطوا امير الكويت الذي كان عدواً لابن الرشيد في مصالحة آل سعود ، ودعوتهم اليه ، وانزالهم في منازله

وكانت الكويت في ذلك الزمن اصغر مدن خليج فارس ، وكانت الكويت في ذلك كانت غنية جدًا تجني ارباحاً عظيمة من

اتجار اهلها باللالي والسلاح وصنع القوارب وغيرها ، وكان العالم يجهل امرها ولا يعني بها ، غير ان مبارك بن الصباح الذي اغتصبها عنوة واقتداراً قد نقلها من حال الى حال ، وساعدته الايام في ذلك اذ كان عصره الذي عاش فيه عصر النزاع القائم على البترول بين الانكليز والالمان ، وكان الالمان في ذلك الزمن يعملون لانشا ، خط بغداد ليستندوا اليه في تأسيس المبر اطورتهم الشرقية ، وكان من هم ا الروس ابضاً ان يذهبوا في منافسة الالمان لحيازة البترول الى اقصى حدود المنافسة ، فبذلوا كثيراً من النشاط لدى الترك ليحصلواعلى المتياز يمكنهم من ربط البحر المتوسط بالاوقيانوس الهندي ، وكان لا معدى للروس من تحقيق هذه الاماني ان يتنكروا للالمانفنشب بين برلين وبطبرسبرغ نزاع شديد على امتلاك الاراضي، وكان كل فريق يطمع في الحصول على امتياز يساعده على مد الخطوط الحديدية ، رجاة أن تكون هذه الخطوط في مستقبل الايام وسيلة لفتح ابواب الاناضول وابواب العراق المملوءة اراضيه نفطا وبترولاء و كان الفريقان يهتمان عد هذه الخطوط الى الكويت «مارسيليا الخليج الفارسي » ولكي يصلا الى هذه النتائج اخذا يتقربان من المير الكويت

وكان ابن الصباح سياسيا بارعا فرأى ان الحكمة تلزمه بان يدفع الروس الى معاداة الالمان ، فان سياسة فرق نسد ، كان لها اثر عظيم عند سياسيمي العالم العربي ، كما كان لها مثل هذا الاثر عند سياسيمي اوربا ، ولكن مبارك بن الصباح كانت له اطماح عظيمة جعلته يفكر قبل كل شيء في الاستيلاء على الاراضي التي كانت لا تزال تحت رقابة الترك وفي حيازتهم

واهم هذه الاراضي التي كان الامير العربي يطمح في الاستيلاء عليها وضمها الى امارته الصغيرة عمدينة الحسا ومدينة البصرة عروس شط العرب ، ولكن الانكايز الذين لم تفتهم اطماع امير الكويت كانوا قد ارسخوا اقدامهم في جزيرة البحرين وهي التي تسيطر بموقعها الجغرافي على ابواب الحسا ومنافذها ، وكانت صلاتهم مع سلطان مسقط العربي صلات ود وصداقة ، ولا يخفي ان لمسقط موقعا جغرافيا ممتازا يتسلط على مداخل الخليج الفارسي باسره، فهذه الامور كلها جعلت ابن الصباح امير الكويت ببني سياسته على التفريق بين الترك والانكليز ، ولم ير من سبيل للوصول الى تحقيق غاياته من التساهل حيال القرنسوبين الذين كانت لهم مصالح هامة وخطيرة في الخليج الفارسي وفي البحر الاحمر ، وحينما كان ابن السعود نازلا في الكويت رست مدرعة فرنسوية في مياه مسقط وجعلتها قاعدة لاستيراد الفحم على الرغم من صياح لندن وايغالها في الاحتجاج

وفي سنة ١٨٩٦ وافق البرلمان الافرنسي على جعل مرفأ الشيخ سعيد مستعمرة فرنسوية ، ويقع هذا الميناء على شواطيء اليمن وله اهميته الكبرى من الناحية العسكرية لانه يتسلط على البحر الاحمر وعلى طريق الهند

وفي السنوات الخمس التي قضاها ابن السعود في الكوبت كان النزاع على اشده بين العمال الافرنسيين والروس والالمان والانكليز وبين الشيخ مبارك امير الكويت ، والواقع ان ابن السعود قد تربى في الكوبت ففيها ظهرت مواهبه وبرز ذكاؤه ، ولقد خرجهذا الامير العربي من الربع الخالي الى الكوبت كاسة شديدة القساوة ولكنها تضي وتبرق، فها ان احتوته ازض الكويت واطل على الصراع القائم بين العرب والترك والانكليز والالمان على ميراث العربية ، حتى ادرك بين العرب والترك والانكليز والالمان على ميراث العربية ، حتى ادرك ماكان يجهله ، وتفهم الكثير من اغراض السياسة واحابيل المصالح العالمية المالية المالية ، وعندئذ فتح قلبه لفهم كل شي ، وانكشف له ما يراد بهذا الشعب العربي الذي خرج منه ، اذا هو بعد طول الدراسة يراد بهذا الشعب العربي الذي خرج منه ، اذا هو بعد طول الدراسة يحرج الى الناس في الجزيرة ، وهو من اعلم الناس باطاع الدول يحرب الفراية

و كان مبارك الصباح شقيق امير الكويت قبل ان ينادي بنفسه الميراً على الكويت ، يعيش في بومباي بعد اختلافه مع شقيقه عيشة فيها كثير من الترف والبذخ ، حتى نفذ ما معه فركب البحر الى الكويت ، واخذ يكثر من زيارة آل سعود في منزلهم ، وكان شقيقه

يكرهه ولايجبه لما يراه من تبذيره وبذخه ، و كان كذلك يخافه ويخشاه لما يراه من حب الناس له ، فذهب يرفض مايطلبه منه من مال ، واغرق في الامر فذهب يؤذيه ويسخرمنه ماكان الى ذلك سبيل وكان مبارك يجب ابن السعود ، فكان كثيراً ما يدعوه الى الاجتاع به في منزله ، ويتحدث اليه في مواضيع السياسة الاوربية ويشرح له واجب العرب نحو الدول الاوروبية ، وكان ابن السعود تلميذاً ذكا تعلم من استاذه كل احابيل السياسة واحابيلها ، ووفق الى تفهم الحالة الحاضرة في جزيرة العرب كل الفهم ، كما فطن الى واجباته نحو وطنه وبلاده وازداد معرفة باسرار السياسة الاوربية في بلاد العرب ، بما كان يقصه عليه استاذه من حوادث واخبار في بلاد العرب ، بما كان يقصه عليه استاذه من حوادث واخبار كانت تجري بينه وبين جواسيس الالمان والانكليز

و كذلك نعلم ابن السعود التلميذ الماهر على استاذه البارع طرق المفاوضات واساليب المحادثات ، وكيف ينبغي ان يكون التسويف والمطل، بغية احراز الوقت والاستفادة من الزمن لان الصبر من اظهر ادلة النجاح في العمل السياسي ، وكان ابن سعود يرى بعيني ابن الصباح أن البلاد غنية وأن الدول العظمى لا تطمع في الاستبلاء عليها الالانها ذات ثروة

وكان ابن سعود يخرج في الغالب من القصر الى المينا، فيرى الى صيادي اللالي، ويجتمع اليهم ويستمع لاحاديثهم مع التجار الوافدين من اقصى الهند ومن الشرق ، فلم تمض عايه شهور حتى استفاد من اختلاطه بالناس على شاطى الميناه ، مثل الذي استفاده في حيائه بالقصر اذ قدر له ان يتعرف الى امور جزيرة العرب ، لان القوافل القادمة من نجد واليمن والحسا والحجاز كانت تحط رحالها في الكويت وكان ابن السعود يختلط برجال القوافل ويستقبلهم في القصر

وفجأة ، ولما اصبح ابن السعود في السابعة عشرة من عمره ، تغير كل شيء فقد مشى مبارك الي قصر شقيقه مغ عصابة من انصاره فارداه وحل مكانه ، واستقبل الناس حكمة بسكون وهدوء لما سبق واشرنا اليه من حبهم له ، وشدة شقيقه عليهم .



# شىء من الفاقة وكثير من الامل

كانت الاسرة السعودية في الكويت معرضة الى معاناة حياة شديدة من فاقة وقلة مورد ، ذلك لان الترك كانوا في اكثر الاحابين يمتنعون من دفع الروانب المخصصة لامير الكويت، فكان هذا بدوره لا يدفع لآل سعود ما وعدهم به من رانب شهري ، وما كانت العائلة تملك الوسائل اللازمة التي تمكنها من الحياة في بحبوحة من الخير والوفر ، فكان عبد الرحمن يجد جهداً عظيا في اعالة عائلته الكثيرة العدد ، حتى اضطر غير مرة الى الاستدانة

وكانت الحياة في المنزل ثقيلة ضيقة ، فقد كان المنزل لا يضطرب في غير غرف ثلاث ، وكانت العائلة كثيرة بجيث كانت الغرفة تضيق بسكانها ، مماكان يجد معه آل سعود نكداً شديداً ، حين يذكرون قصورهم في الرياض ، وماكان يتوفر لهم فيها من خدم وحشم وعبيد .

ولما اشرف ابن السعود على الخامسة عشرة من عمره اختارت له والدنه فتاة عربية يتزوجها ، وعندئذاحستالعائلة ان المال ينقصها لانفاقه على عرس يليق بكرامتها وشرفها وخطرها بين القبائل ، فتأخر الزواج ، حتى تقدم تاجر نجدي فعرض ما لديه من مال ينفق في عرص الامير الشاب ، فافضى هذا العمل الى حزن عميق ملاً قلب الوالد اسى وحزناً ، ولكنه تقبل الامر الواقع وحمد الله

وشاء قضاء ألله ان لا يستمر ابن السعود مع زوجه اكثر من ستة اشهر ، فطواها الموت ، والتاع الفتى لموتها لوعة هدت من صحته ، ثم تعاقبت الايام والشهور على هذه الفاجعة فتزوج الفتى من امرأة ثانية وهب الله له منها غلاماً اسماه (تركي) وقد سر الامير الشيخ عبد الرحمن به كل السرور ، واخذ يكثر من التفكير به وبمصيره .

ويغمر الامير الفتى التفكير ببلاده ومواطن اجداده ، وكان قد طوے ارض الجزيرة منذ نشأته هائماً على وجهه ، مثقل الهم ، حائر الاغراض ، وكان ينظر الى حالة اهله في الكويت فيرى انها كثيرة الشظف شديدة النصب ، فيعود بالفكر الى ارض اجداده وا بائه، يعلم انه لا خلاص له وعائلته الا بالنزول فيها والرجوع اليها ، و كذلك كانت العائلة كلها ننتظر الفرص، وهي مليئة بالامل بان الله لن يخذلها ، وانها عائدة الى بلادها ، نتقدمها الرايات ،

وةشي الانتصارات من قدامها وخلفها

وكانت اول بوادر هذه الفرصة السعيدة يوم لقي امير حائل وزعيم آل الرشيد مصرعه وحمامه ، وهو الرجل الشدبد الذي

اوغل في نجد وافتتح الرياض ، ونادى بنفسه سيداً على جزيرة العرب ، فلما علم ابن السعود بمصرعه ، طار فرحاً ، واسرع يجمع اليه بعص انصاره، وجاء نه الاخبار بان النجديين على استعداد لنصرته، فطار بمن معه الى اطراف الرياض ، وكان قليل الانصار ، ضعيف السلاح ، فرده رجال ابن الرشيد مخذولا ، فعاد الى الكويت يائسا، وفقد ناقته في بعض الطريق ، فالتقطته قافلة ولولاها لطوى الجزيرة مشياً على قدميه ، ولما استمعت الكويت الى حديثه وزحفه ضحكت كثيراً ، وعبثت حولا

كان آل الرشيد يتصرفون في امور الناس في اكبر قسم من جزيرة العرب عو كانوا في نفس الوقت حلفاء وانصاراً للترك ولكن هو لاء الذين دانت لهم البوادي ما كان لهم منفذ على شاطيء البحر وكانوا يأتون بالسلاح والذخيرة من ساحل الكويت ، هذه المدينة الواقعة على طرق تمس حياة آل الرشيد كانت تدين لابن الصباح السياسي العربي البارع والامير الذي ما كان ينظر نظرة اطمئنان الى صلات حايل بالترك ، ولم يكر هذا الشعور غريباً عند آل الرشيد فانتهزوا الفرص وازدادوا نقرباً من الترك ، حتى لقد دعوهم الى حصر امير الكويت في قلب حدوده ، وقد فاتهم لبعدهم عن اساليب السياسة ان وراء مبارك دولة اخرى هي اقوى سلطاناً من سلطة الترك المنهارة دعائمها ، ورأيناهم بجهلون اقوى سلطاناً من سلطة الترك المنهارة دعائمها ، ورأيناهم بجهلون

وجود المحالفة بين انكلتر اوالكويت ، ورأينا المير حايل الجديد لا يفكر في عواقب الامور ومغالق السياسة ولوفكر هذا الامير في حقيقة الموقف لكان في ميسوره ان يمنع وقوع كوارث عظيمة لحقت به وببلاده بعد ذلك

وبينما كان امير حايل في مأمن من الغوائل والاحداث كان ال سعوة ينتظرون الفرص السوانح للثأر بالدم الذي اريق في ارض الوطن ، وللرجوع الى ما لف الطفولة ومراتع الحداثة ، وكان لا معدى لمبارك امير الكويت من تشجيع ال سعود على المضي في ثاراتهم ، فلقد يكون لهمن وراء ذلك ظفر عظيم الشديد عداوله لآل الرشيد، ولكن الترك لم يلبثوا ان فطنوا الى هذه الامور فنصحوا امير الكويت ان لا يقدم على امر ٤ وفي الوقت نفسه اخذ الاتراك يشجعون آل الرشيد على المقاومة ، ولم يكن في طوقهم ان يفعلوا اكثر من ذلك ٤ لان الدسائس الالمانية في تركيا كانت تعمل اعمالها ، ولاان الالمانيين كانوا يدفعون الترك الى التدخل في شوُّون جزيرة العرب مخافة ان يوُّول الامر فيها الي بريطانيا ٤ فكان طبيعياً ان يقع الترك في حيرة عظيمة ، فلا يدرون ما يعملون وقد كانوا حلفاء لبرلين ، و كانت هذه المحالفة تحملهم على ان لا يعصوا امر الرجال الالمان ، وهم الى ذلك لم ينجحوا بعد في مد خط بغداد ، لان مبارك بن الصباح يمانع في مده ، ولان اميرحايل

كان في نفس الوقت يصم اذنيه عن الساع، ويحاول الاستفادة من هذا النزاع ما استطاع الى ذلك سبيلا .

ورأى الترك الذين كانوا يصانعون الالمان في سياستهم ويسايرونهم في اهوائهم ، أن يعمدوا للامر ، ويضربوا الضربة القاضية ، والتي الى مبارك ما ينويه الترك به ، فبعد ان كان يتقرب من الانكليز ، ويصانعهم ، حالفهم وآزرهم ، وانضم الى لوائهم ، فلما فكر الترك ومن ورائهم الالمان في خلعه ، وقفت السياسة الانكليزية تو يده ونناصره ٤ فارتد الترك والالمان ببحثون سياسة اخرى، وبدأ للترك عندئذ أن موقفهم المتردد بين ابن الرشيد ومبارك الصباح قد اضعف نفوذهم في جزيرة العرب ، فطفقوا ببحثون عن مخرج يخرجون منه ٤ فبدا لهم ان حرباً تضطرم اظاها بين الاميرين العربين هي المخرج الوحيد ، لانها ستفضى - في النهاية الى اضعاف الغالب والمغلوب ، وفوق هذا كله ، فان الحروب التي نثار في الجزيرة لا تحدث تأثيراً في تركيا مها يكن الغالب ومها يكن المغلوب ، وادرك اولوا الشأن الترك والالمان ايضاً أن حربا كهذه لن يجد الانكليز فيها مدخلاً ولا سبيلاً ، وانهم والحالة هذه مجبرون على الوقوف موقف الحياد ·

....

وعندئذ احس مبارك شيخ الكويت بالخطر ، ذلك انه لم

يكن صاحب جند ولا قوة ٤ وكان يعلم ضعف سكان الكويت وانصرافهم الى التجارة ، هذا الى ان جدران المدينة نفسها كانت قد تداعت ، واخذت بالسقوط والتصدع ، فكان عليه والحالة هذه أن ببحث عن عاصم ، يعصمه من عدوه ، ويرد كيده عنه ، وقد وفق في استمالة بعض قبائل العجمان ومطير ومرة ، وادرك بثاقب نظره اهميه عبد الرحمن بن سعود ، وما يستطيعه بواسطته من استثارة قبائل نجد للثورة ، و كان قد ذهب يتوسل بمختلف السبل للتحبب الى ابن سعود الشاب الذي كان يجبه ويقدر جرأته وهمته ويأنس به ٤ فكان ابن سعود كثيراً ما يقصده الى القصر في خفية عن والده الذي كان يكره مبارك الصباح ، لما يراه من تبذله وبعده عن الدين ، ولكن ابن سعود الفتي كان سياسياً لبقاً ، وكان يعلم انه لن يوفق الى ما يريده من تحرير نجدوطرد آل الرشيد منها الابوافقة مبارك ومعونته ، فكان والحالة هذه مضطراً إلى التحب اليه، واستمالته الى فكرته ، واستراق الفرص السانحة التي كان يومن بانها قر ببة منه جداً ، وانه ستصل به الى آماله واغراضه·

ورأى مبارك ان يضرب خصومه من آل الرشيد قبل ان بدأوه بالحرب والعدوان ، فنادى مناصر به ، وجاء من نجد عشرة الاف متطوع فمشى بهم ، ومعه عبد الرحمن آل سعود ، وارسل ابن سعود الشاب الى نجد بثير قبائلها ، ويدفعهم الى الثورة وخلع نير

العبودية من اعناقهم ، وسر ابن سعود بهذه الفرصة ، وملاً ه الامل بان يوفق في مهمته هذه ويحرر بلاده، وكان لذلك العهد في العشرين ولكنه لما وصل الى اطراف نجد ، اتاه الخبر بفشل شيخ الكويت في المعركة التي وقعت بينه وبين ابن الرشيد ، وكيف انه قد ارتد مسرعاً الى مدينته ، بعد ان ننكر لهحلفاو من قبائل العجان والمنتفك ، وقلبوا له ظهر المجن ، ولم يكد رجال ابن سعود ، وانصاره من النجديين يعلمون خبر هذه الفاجعة حتى وهنت منهم العزائم ،ودب الى نفوسهم الخوف،فعادوا ادراجهم وعلى رأسهم ابن سعود الى الكويت ، فوجد شيخ الكويت ووالده يعملان على تحصين المدينة ، لعلهم يردون عادية ابن الرشيد عنها ، وكان هذا قد اخذ بقترب منها بعد ان انزل اشد القصاص بالقبائل التي تنكرت له ٤ و كان قاسياً وظالماً في انتقامه ، فلم يترك نخلة من نخيل الرياض الا نصب على جذوعها رجالاً من الذين فكروا بنصرة آل سعود ، ثم غشى الكويت بجيوشه الجرارة بعدان كسرقوة لشيخ الكويت وقفت تصده عن المدينة ، وقد اقسم ان يهدم البلد ، ويقتص من آل سعود ومن شيخ الكويت ورجالهقصاصاً بليغاً

وكان رجال شمر وعلى رأسهم ابن الرشيد قد بلغوا في زحفهم الى الخليج الفارسي ، فاستولى الرعب على جميع الناس ، وكان اهالي الكويت قومًا تجارًا ، كما قدمنا ، يكثر فيهم الصيارفة ، ويندر في صفوفهم المحاربون الاشدا ، خافوا على ثرواتهم خوفهم على املاكهم ورأوا ان لا فائدة ترجي من طاعتهم لشيخ الكويت والدفاع عنه ، حتى لقد فكر بعضهم بتسليم البلد الى ابن الرشيد عند وصوله ، ولكن حدث عندئذ ما ليس في الحسبان ، فقد نداخل انكلترا ، واخبرت ابن الرشيد ، بانها لا تسمح له بهاجمة الكويت ، التي تربطها مع شيخها معاهدة صداقة ووداد .

....

وبذلك اخفق امير حابل ابن الرشيد ، في ماراح بمني نفسه به من سحق اعدائه واقتحام الكويت ، ولم ينل مأربه من آل سعود الذين ظلوا احياء واقوياء

واخفقت كذلك السياسة الالمانية التي كانت ندفع تركيا لتدفع بدورها ابن الرشيد لمهاجمة الكويت والاستيلاء عليها ، واليها تنتهي سكة حديد بغداد ، التي يقصد الالمان الى انشائها في المستقبل وكان الالمان قد وطدوا النفس على جعل ميناء الكويت مقراً لسياستهم الوامية الى منافسة انكلترا ، وملاحقتها في انفوذها في الشرق الاقصى .

### ايام في الصحراء

لقد كان في طوق ابن الرشيد ان بأمن على نفسه من الاخطار لو قبع عبد الرحن في منزله ولم يستأنف حربه، وكان في ميسوره ان يطمئن الى سلامة ملكه ، لو اقلع مبارك عن ثاراته ، ولكن ابن سعود كان الان في العشرين من عمره شاباً طويل القامة ، فشديد العضل ، قوي الجسم ، عظيم الجرأة ، وكان الى هذا كله ذلك الوظني الذي احب وطنه فوق كل حب ، وكان من اقدس امانيه ان لا يغمض عينيه عن هذا الوطن ، وكيف ينام مثله عن مقاصده وعدوه لا يزال بمعناً في اضطهاد ذوبه ، لذلك نراه بعد فشله لا يذوق طعاماً ولا نوماً ، ويذهب يجمع الجموع ، ويواف الكتائب ثم بخرج من الكويت ليجمع الى رايته اولئك الابطال الصناديد الذين ارادتهم العناية الالهية ان يكونوا من شركائه في تحرير ارض الوطن

وليس القتال في جزيرة العرب بالامر الهين اليسير ، ولكنه الامر العسير الشاق ، ومع هذا كله ، فقد بلغت دعوة ابن سعودالى تحرير وطنه قلوب الشيوخ وقلوب الشباب وقلوب النساء ، فاحمستهم وتباروا في الاصغاء الى ندائه ، ولم يتردد صغير او كبير عن طاعته

فاذا تصورت هذا الجيش في حماسته بدأ لك ان القتال مفزع ورهيب، وعلمت أنه لأمر جلل يتعلق بالحرية قد نطوع الكبار والصغار في كتائب ابن سعود ٤ وفوق هذا كله فقد كان لابن الرشيد جيش فيه اكبر عدد من ضباط الترك وربماكان لوجود هو ُلا م الضباط في صفوفهم أثر في تماديهم في الظلم فقطموا الاشجار ، وعبثوا بجرية الديار ، ووطئوا النسا. واوغلوافي اعمال الحقد، وقد فعلوا ذلك لانهم ا كبر قوة في جزيرة العرب،ولانهم الى ذلك سادات القبائل ، وقد حسب الناس يوم بدأت المعركة ان آل سعود صائرون الى فشل حقيق ٤ فلقد حدث ان كان عبد الرحمن شيخاً إطاعناً في السن فما عاد يستطيع ان يحارب ، وأحب ان يتخلى عن فروض الزعامة لولده ولكن ابن السعود الفتي ما كان يهمه ان يكون زعياً وانما كان يهمه ان يعمل في سبيل الوطن وفي سبيل حريته ، حتى اذا قدر له ان يفوز بامانيه اطمأن الى زعامة دفع قيمتها جهداً كريمًا، وعملا عظما ، ودماً شريفاً .

ولقد ضاق ابن السعود ذرعاً بهذه الايام يمضيها في الكويت لا يشي فيها لغمل ، ولايشمر لامر ، وآلمه هذا الجمود بغمر عائلته فلا تستطيع مضياً الى اغراضها ، وحربا لعدوها، فاعتزم العمل بنفسه واستقر رأبه على مغادرة الكويت الى البادية، لعله يوفق الى صبابته ويصل الى اغراضه .

وتحدث ابن السعود برأيه الى مبارك شيخ الكوبت ، وحاول الانصال مع الانكايز لعلهم يساعدونه على قهر عدوه ، فلم يوفق معهم ولم يصل الى اقناعهم ، فلما اعاد الكرة على مبارك لم يجد هذا كبير شرفي هذه المخاطرة ، فان وفق ابن السعود على خصمه ، فهذه غابته وبطوقه ان يسحق هذا الفتى بعد ذلك ، وان غلب ابن الرشيد ، فلمن يصل الى الغاية هذه الا بعد عناء وعسر ، وبعد نكد ومشاق .

وكذلك اعطى مبارك الفتى المغامر بعض الجمال ، والاقل من الذخيرة والسلاح، وبعض المال ، وتركه بيضي الى شأنه وبيشي الى الصحراء .

وكذلك استقام لابن السعود مما صرف الايام وتكلف الاباء في تحقيقه ، فالف كتيبة من المغامر بن المغاوير ، وما كان عدد هو لاء البواسل ليزيد عن ثلاثين رجلا ، جهزهم بما لديه من معدات الحرب وكان بينهم شقيقه وجلوي ابن عمه ومضى يسير على رأسهم الى غابته العليا ومثله السامية ،

ولما دخل على والدته وجدها نبكي ورأى اباه ينتظره على احر من الجمر، وقد حاول الابوان الشفيقات ان يحملاه على الرجوع عن فكر نه فما ادركا امنيتها من ذلك، فلقد اصر الفتى على المضي الى اغراضه، غير حافل بعواصف الحياة، ولامكترث لقوى عدوه وفي اواخر صيف سنة ١٩٠١ غادر عبد العزيز آل سعود مدينة الكويت سراً مصحوباً باخيه محمد وابن عمه عوقد وجدوا امام المدينة عبدانهم وقبضة من الرجال كانوا جميعاً على استعداد للمفاداة وللاعمال العظيمة عوقد مشى هو لاع جميعهم مع ابن سعود الى الصحراء لفتح مدينة الرياض وقتال امير حايل الذي كان باستطاعته ان يجمع تحت رايته عشرة الاف محارب

ولقد خيل لابن سعود وهو في طريقه الى عاصمة آبائه ، ان الوطن بدعوه اليه فاستمع لندائه ، وطار الى الرياض في خفةالطائر فلم يترك وراءه اثراً ، ولم يحمل معه الحقائب التي تجعل حمله ثقيلاً ، بل ابى ان بصحب معه زاداً ، فكان رجاله وابطاله يجدون زادهم في القرى التي كانوا بنزلون بها فرساناً وركباناً

وفي خفة البرق تساقط ابن سعود على خيام العجان الذبن خانوا قضية ابيه على الزاقهم وغلالهم انتقاماً لما بدا من غدرهم وفرارهم امام قوة ابن الرشيد ، وبينها كان الناس يظنونه قد مات ، اذا هو يطلع عليهم امام سور مدينة حايل ، فما لبث هذا النبأ ان ذاع في مدينة الحسا ، ثم حدث ان تهافت ابن سعود بنفسه على مراكز آل الرشيد فدموها تدميراً ، وعلى هذه الصورة اصبح البطل حديث الناس لانه كان في كل مكان ولانه كان يسخر النصر لارادته التي لا تغلب ، فهو في ليلة واحدة امام حايل ، وامام النصر لارادته التي لا تغلب ، فهو في ليلة واحدة امام حايل ، وامام

الرياض ، وا. ام معسكرات عدوه ، وقد كان طبيعياً ان يلقي اسمه الرعب في جميع القلوب وان يهابه الناس جميعاً !

وقد كان من فوزه ان وفق الى حمل بعض القرى على الثورة ، فلحق به ناس كانوا لا يأمنون اللحاق به ،

ولكنه وهو اعرف الناس بالبادية ، كان يعرف من الاعراب ما لا يعرفونه عن انفسهم ، وكان على مثل اليقين من ان هو لا الذين لحقوا به وانضموا الى صفوفه من بدو الصحرا ، اليس ينعهم اي مانع في مستقبلات الايام، وحين يحسون خطراً ، من مجافاته والاعراض عنه ومغادرته وشأنه ، وكان ينبغي له ليطمئن الى النصر ان يعتمد على سكان المدن ، فان هو لا يستطيعون ان بمدوه بالقوى التي يحتاج اليها من غير ان يفكروا في خذلانه ، ولكن الثورة التي استندابن سعود اليها في انجاح مقاصده وتنفيذ خططه ، لم تأت ، فظلت المدن حريصة على السكوز محافة ان ينزل بها غضب آل الرشيد، وكانت نجد قد ظهرت عليها علائم الفتور فلم تهزها وطنية الفتى النيل .

ومع هذا كله لم تضعف حماسة ابن سعود ٤ الرجل الموممن

بمستفبل وطنه ، فشرع يهاجم اعداء وينقض عليهم ، ويختلط بصفوفهم ، ويجزق صدورهم بسيفه ، حتى قتل منهم خلقا كثيراً ، وحتى خيل الى الذبن مه من رجاله القلائل انه ليس رجلاً مثلهم، والواقع ان ما اختاره ابن سعود من خطط وسبل في محاربة عدوه ، كان مما افضى اليه به تجواله مع بني مرة في الربع الخالي ، فقد علمه هو الا ، اذا ما كان في عصبة قليلة ان لا يحارب عدوه وجها لوجه، وان يخاتله ويما كره ، ويكر عليه في اطرافه ، ويقتحم مسالحه حتى يضعفه ، ويثير الشك في قلوب من حوله ، في قوتهم على رده ، والقضاء عليه .

ثم تتالت ايام مليئة بالفاقة والبوئس والفشل ، واصبح الذين يقاتلون مع ابن سعود دون ما زاد ولا قوت ولا جمال ، وارسل ابن الرشيد قوة ردت ابن سعود ورجاله عن نجد ، فحول وجهه نحو الحساء فرده ( العجان ) عنها ، واخذ الترك عندئذ بتحدثون الى مبارك شيخ الكويت بان يطلب ابن سعود اليه ، و كانت هذه الحال ابشع ما وصل اليها رجال بهرتهم اماني الشاب الزعيم ، فجروا ورا الخطر لا يحسبون له حساباً ، فلما اوشكوا ان يجوزوا نصف الطريق عرضت لهم مخاطر وصعاب فوق الطاقة وفوق الامكان .

وكان ابن سعود لذلك العهد في الربع الخالي غير بعيد من واحة جبرين فدعا جميع رجاله الى موافاته في هذه الواحة ٤ وطفق يتحدث اليهم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل ، وعرض عليهم ما ينبغي لهم ان يعملوه في سبيل الوطن الذي اغتصبه عدوهم ، وقال لهم زيادة على ذلك : « انه يفضل ان يرجعوا الى بيوتهم ومساكنهم اذا كانوا لا يهبون دماءهم وقلوبهم للوطن في شخص زعيمه الداعي الى توطيد حربته »

وكانت حماسته فوق كل وصف ، فتركه فريق من رجاله وشأنه ولحقوا بقومهم ، ولكن جلوي ومحمد شقيقه والثلاثين فارساً الذين لحقوا به من الكويت وعشرة من اهل الرياض كانوا قد عاذوا بكنفه لم يريدوا فراقه ، بل ظلوا معه ، فكانوا جيش حرية الوطن المستعبد على حين لم يكن لهذا الجيش الصغير هذه الكتائب وهذه الاعلام التي يشتمل عليها الخيس العرمرم

تحت سما واحة جبرين الزرقاء عن كثب من هذه الحاشية الصغيرة التي هي كل عالم بطل كبير عظيم شعر ابن الامة العربية النبيل بان هنالك رسالة ينبغي له ان يو ديها في كثير من الامانة ، وفي كثير من الحرص ، فطفق يفكر في الوسائل التي تعينه على ادراك السو ل ، وفي الوقت نفسه كان عدوه ابن الرشيد امير حايل يحصي عليه انفاسه وبراقب حركاته ويبعث اليه بالجواسيس فيأتيه هو لا ، باخباره ، وما كان هو لا الجواسيس بقادر بن على فراقه لا في ليل ولا في نهار ، ولكنه كان مطمئناً الى اسمه ، وكان قد نذر

ان بجرب حظه كرة اخرى امام الموت فان انتصر فذلك ما يتمناه رجل لا يطيق ان ينظر الى آلام الوطن ، وان مات فلا بأس من موت شريف نبيل

وقد قال ابن سعود لابيه مرة :

«ان الالم الذي قاسته امرته لم تعرف له صورة أفي تاريخ اسرة عربية لا في الماضي ولا في الحاضر » وقد كان وصفه صادقاً حقاً ، فان آل سعود قد تفرقوا تحت كل كوكب وانتشروا جميعاً ما ببن الصحراء والبحر في حين لا يزال العدو النازل بارضهم على الارض مرحاً

وفي ذات بوم جلس ابن سعود على حافة بئر في واحة جبرين واخذ يتحدث عن خططه التي اعدها لربح المعركة المقبلة فكان جلوي ومحمد يستمعان له ، وقد دلها قلباهما على الفشل ، لان جميع الرجال الذين كانوا معهم قد فارقوهم وتفرقوا في الصحاري وقد حدث بعد هذا ان نفرق ما تبقى من الناس، ثم ازمع ابن سعود واجلوي ومحمد رحيلا عن واحة جبرين ، وقد تملك اليأس قلوب الجميع وسرى الخبر من نجد الى الحسا ومن حايل الى الكويت، وخيل الى الناس ان الثورة التي اثارها ابن سعود في سبيل تحرير وخيل الى الناس ان الثورة التي اثارها ابن سعود في سبيل تحرير

و كان في ميسور ابن سعود ان يجد الرجال في الصحر المولكن

بلاده قد انتهى امرها الى الابد .

كان ينبغي له ان يقوم باعمال الجبابرة ليستبقيهم في صفوفه وكان يعرف من امر عدوه شيئًا كثيرًا فهو عندرأ يه عدو قوي الشكيمة شديد الخطر، ولم بكن ابن سعود مع هذا لينكر نعلق الناس بشخصه ، وولعهم بزعامته ، على الرغم من حداثة سنه ، ولكن وكانوا في حاجة الى مثل جلده وصبره على الخطوب .



## الزحف إلى ارض الوطن

ولقد ايقن ابن سعود بعد كثير من البحث ان لاسبيل الى الظفر بامانيه ، الااذاقام بما يعجز سواه ، ويدهش ويذهل، وكان لا بد له للوصول الى ذلك من اقتحام الرياض نفسها ، فارسل احد رجاله يبحث خبر العدو فيها ، فعاد هذا بعد ايام بقول : «ان في المدينة حرساً قوياً لابن الرشيد ، وان حاكم المدينة الشيخ عجلان يعيش في القصر على مقربة من القلعة وان الناس فيها يكرهون ابن الرشيد ورجاله ، ولكنهم لا يستطيعون لدفعهم عن بلادهم سبيلا وانهم والحالة هذه بحاجة الى زعيم يسيرون خلفه ويثقون به

واحس ابن سعود عندئذ بانه ليس بطوقه مهاجمة المدينة بمالديه من رجال على وضح الصبح وملاً من الناس ، وانه لا بدله من اقتحامها سراً ، والسقوط عليها بغتة وليلا ، ورأى ان لا بد له لكي ينتظم له النجاح ان يخفي اغراضه ، ولا يحدث احداً من رجاله بها ، فاذاعان رجاله قد فارقوه ، ومشى بمن معه الى مكان قصي في الصحراء اخفاء لا ناره .

وقبع مكانه في الصحراء شهراً وبعض الشهر ، لا يستمع

الناس الى اخباره وغزوانه ، حتى لقد ظن اكثرهم ، وآل الرشيد وانصارهم بانه قد عاد ادراجه ، وانه قد استولى عليه اليأس فهو يهيم على وجهه في الصحروات والمفاوز، وكان ينبغي له ليتناسى اعداء امره وخبره ، وليطمئنوا الى انفسهم منه ، ان يتحاشى المروربالقرى والمواطن العامرة وان يجهد نفسه وانصاره جهداً عظيماً .

واقد برح ابن سعود جبرين في مستهل رمضات وهو شهر الصوم حيث لا يتناول المسلم طهاما ولا يسيغ شرابا قبل زوال النهاد وحلول المساء ، وكانجلوي ومحمد والرجال القلائل الذين يرافقون ابن السعود ، حريصين على الصوم برغم اسفارهم الجاهدة ورحلاتهم المضنية ، وكانوا يفضلون السفر ليلاً اجتناباً لمتاعب النهاد وفراداً من لذع الشمس وتطاير الغبار فما يؤنسهم في الرحلات الطويلة خلال الصحارى غير ضياء القمر وغير ظلال السحب المرقوق على صحائف الرمل

و كان ابن سعود في وسط هذا الموكب، ولكنه كان الرجل الصامت الساكن لا يتكلم ولا يفتح فمه برغم ما كان يجتاز الفراسخ والاميال البعيدة الشقة في طريقه الى الرياض

وقد نقضت الليالي الاول وهو ُلا الذين يرافقونه لا يقولون قولاً عثم لم يلبث هو ُلا الذين جاروا الزعيم الجليل في سكوته وصمته ان تبرموا بهذا السفر الشاق فكانوا كلا اوغلوا في طوافهم وسيرهم

امتد الى نفوسهم الفتور واليأس، فلقد نضب الماء الذي حملوه في حقائبهم وببس التمر الذي نقلوه حتى شابه الحطب، وكانوا اذا مروا بناحية من الارض ورأوا فيها غزالاً امتنعوا من اصطياده حتى لا بضطرهم الامر الى اشعال النار لطبخه

ولكن ابن السعود وحده لم يكن مهموما ولا يائسا ، بل كان على النقيض من ذلك مسرود النفس مثلوج الخشاشة ضاحك الاسارير، يحاول ما استطاع ان يفضي الى رجاله بآماله وطأ أينته وان الفوز قريب .

وفي العشرين من شهر رمضان امر ابن السعود رجاله بالتقدم الى الامام ، والسير نحو الرياض ، فساروا في كثير من التريث والهوادة، حتى لا يفطن لامرهم احد ، وبعد ايام وصلوا الى ما مجيفان فاحتفلوا بالعيد ، ثم امرهم الشاب الزعيم بالاسراع في السير ، لان البلاد عامرة بالسكان ، وهو لا يويد ان يصل الخبر الى الرياض بوجوده في جوارها قبل وصوله اليها .

ولقد وصل ابن سعود بعد معاناة ونصب وآلام ومتاعب ، الى واحة تطفح بالنخيل على مسافة ساعة من الرياض دون ان يفطن الى امره الحدولا يحس به انسان ، ولم تساور آل الرشيد في امره الظنون والربب فقد كان هو لا مخافلين عن شأنه وكان هو غير غافل عن شئونهم، ولما وصل الى تلك الواحة العامرة بالنخيل سرح خبوله وحيواناته

وطلب من بعض رجاله ان يعودوا الى الكويت ويخبروا اباه عبد الرحمن بموته اذا لم يعد اليهم بعد مضي ابام ثم زحف بالذين معه من رجاله مشيا على الاقدام الى قرية صغيرة نبتدي عندها بساتين الرياض وحدائقها ، فترك عندها بعض رجاله وزودهم بمثل مازود به الرجال الذين ارادهم على الرجوع الى الكويت ، فلما سقط الليل قطع عبد العزيز آل سعود شجرة نخل قديمة واتخذ جذوعها سلما ثم خرج الى الرياض ومعه جلوي وستة من رجاله لا اقل ولا اكثر وقد كان من المحتمل كثيراً ان يشعر بهم احد الحراس ، ولكن ابن السعود كان رجل العناية الموفق فتمهل في سيره خلال بساتين المدينة وحدائقها حتى نزل بمقبرتها وظل واثبا في سيره من غير ان يفطن له احد

و كان عدد الحراس الذين يسهرون على حماية الاسوار ضئيلا وقليلاً ، وجنود ابن الرشيد الذين يو لفون حامية المدينة لا يخافون طارقاً ولا يحذرون طارقاً، وكان ابن سعود على نقيض هو لاء كثير الحذر شديد الاحتراس، وكانت له خبرة طويلة بهذه الاماكن التي نزل بها وترجع هذه الخبرة الى زمن الحداثة ، ومع ذلك فقد خيل لاحد رجال الحرس انه لمح خيالا فهاله ذلك فصرخ من «القادم» ولكن الكلاب التي افاقت على صوت النذير ظلت صامتة ساكتة فتوهم الحارس انه يحلم ولم يعد يستأنف الصياح

ولكن الشيء المستغرب في نظر هذا الحارسان بتد السكون من حوله وان لا يسمع صوت الغربان التي كثيراً ما كانت تهز نواحي الليل باصواتها و كان الحارس مع ذلك بطيل النظر الى جوف الليل و كان بنبغيله كبدوي برقب صغيرات الاموروكبيراتها ان يضاعف حذره فلما اشتدت اوهامه ورجعت الى نفسه بلابلها العديدة وهم ان يصيح لمع في غسق الليل خنجر حاد امتدت به الى صدره بد احد رجال عبد العزيز عفهوى عن مكانه مضر جا بدمه من غير ان بنبس بكامة و فطرحت جثته الى الشارع و تمكن رجال ابن السعود الستة بفضل جذع النخلة الذي حملوه معهم من تسلق السور!

وكانت الليلة قارسة البرد والناس في شهر كانون الثاني ، وقد اقفلوا ابواب مساكنهم ، فلم يصادف رجال ابن السعود احداً في الشوارع بل ظلوا دائبين في انجاح مقاصدهم حتى وصلوا الى جوار الحصن بالقرب من قصر آل سعود القديم، وقد فعلوا ذلك من غير ان يعلم احد بامرهم وهنالك منزل قديم يسكنه عبد من عبيد آل سعود وكان ينبغي التربث زمناً قصيراً ليهب الرجل من نومه وكان ينبغي ان يقول لهرجال ابن سعودانهم رسل الحاكم ليفتح الابواب إمامهم فلا قرع الباب وسمع رجال ابن سعود صرير الاقفال من فلا قرع الباب وسمع رجال ابن سعود صرير الاقفال من الداخل لم يلبثوا ان اقتصموا المنزل وكانت دقائق قليلة كافية لتذكير

العبد بمآثر آل سعود والإلام التي نزلت بهم منذ دخل آل الرشيد الى نجد فلطفت الذكربات البعيدة نفس العبد ، وحن الى اسياده القدماء فرمى بنفسه بين ذراعي عبد العزيز باكيا وطفق بدله على منافذ المنزل ومساربه واكثر هذه المنافذ في سقوف المنزل

وقد كانت منازل الرياض كغيرها من منازل مدن الشرق لنقسم الى قسمين واحد للرجال وآخر للنساء وهي في الغالب يتصل بعضها ببعض و كان القسم المعد للنساء في اعلى السقوف فجازه ابن سعود مع رجاله وانتشروا في نواحيه واتصلوا بمنزل الحاكم نفسه وقد كان المشهد عظياً جداً فان اتباع الحاكم لم يلبثوا ان شعروا بخوف شديد حينها بدت لهم عيون هؤلاء الرجال تسطع ببريق الموت وكلان الابطال الستة الذين وافقوا عبد العزيز في سياحته الجاهدة ومطافه الشديد العنيف الميدعوا لرجال الحاكم فرصة من الديالستغاثة فحبسوهم في غرفة واوقفوا على حراستهم رجلين من اشد الرجال

ومضى الآخرون من رجال نجد الى التوغل في بيت الحاكم فوجدوا انفسهم حيال امرأته واخته، ولكن هاتين المرأتين لم تقدما على الصياح فقد اخافها في عيون هو ُلا، الرجال ذلك البربق الذي اخاف اتباع إلحاكم قبل لحظات

وهكذا افتتح آل سعود اول فتوحاتهم في الرياض وبعد هذا

الحادث دعا عبد العزيز اليه رجاله الذين استبقاهم في القرية عند اطراف المدينة فلحقوا به قبل طلوع الفجر بساعتين وجاسوا خلال قصر الحاكم وجلسوا جميعهم القرفصاء في حجرة عظيمة تطل مساطبها على حصن الرياض وكان الحاكم ينام في هذا الحصن نوم الخلي كانما هو قد اطمأن الى يومه وغده ، وهو ما كان واهما فيه كل الوهم

في نلك الاثناء فحص آل سعود المتربصون في بيت الحاكم موقفهم، فرأوا ان لا معدى لهم عن الشروع في العمل فان هذه الساعة الباكرة هي آخر ما لديهم ، فاما حياة واما موت، وبيزهذين المجد والعار ، وكان عبد العزيز اشد رفاقه شعوراً بالحماسة فامرهم بالصلاة فصلوا ، وقرأ عليهم بعض سور القرآن ، فما ابقت آيات الله البينات في نفوسهم جزعاً ، فلما اشرق نور الصباح جدد هوالا اقسامهم ونذروا اللهان يعملوا في سبيل بلادهم بما لديهم من قوة ونشاط ثم تسوروا اعلى السور وانتظموا في صفين طويلين وشرعوا يصلون ووجوههم شطر مكة ثم وضعوا ايديهم على سيوفهم كانما يربدون ان يطمئنوا الى وفاء هذه السيوف لهم فلم يلبثوا ان اظهروا ارتياحهم الى مستقبلهم والفضل في شعورهم بهذا العزا اليعودالي هذه الصلاة التي صلوهـ ا فغسلت حوباء نفوسهم ، وحببت اليها الموت في سبيل الشرفوالمحد وكانوا ينتظرون ان يقول زعيمهم كلته فيهم ليقولوا هم كلتهم في مصير الحاكم ثم طال بهم الانتظار وعيونهم لا تفارق باب الحصن حيث يخرح العدو

كان ينبغي لرجال ابن السعود القلائل ان ينتظرواقليلاحيال الحصن ، فلما اشرقت الشمس بدأت الحركة في الحصن ، وخرج عبيد الحاكم يجرون جياده وافراسه وفتح الباب على مصراعيه فظهر عجلان نائب ابن الرشيد وعامله على الرياض فاذا على وجهه علائم التعب كانما هو قد امضى ليله ارقا ساهراً

وكان ابن سعود لا يزال منكشاً في مكنه على الحارسين اللذين رمى بنفسه عليه ع وانقض جلوي في خفة البرق على الحارسين اللذين يرافقان الحاكم فقتل احدهما وجرح الآخر ع وجعل رجال ابن سعود يخرجون من اماكنهم وينسلون الى الحصن، وهم يطلقون النار على رجال الحرس الذين كانوا يرابطون على بابه ع وكان الجو مملواً بالغبار فقتل في غضون هذه المعركة رجلات من الكويت وسقط اربعة على الارض ع بعدان الخنتهم الجراح ثم توافد رجال الحرس من كل صوب وناحية لاغاثة الحاكم ولكن الرعب الذي انتشر في الصفوف شغلهم عن اقفال الباب فبقي مفتوحاً عواخذ رجال الحامية الذين في الحصن بطلقون النار من الاسوار فحصد رصاصهم الحرس من اخوانهم الذين كانوا يدافعون عن الحاكم ولكن الرعب الذي

وكان عجلان عامل ابن الرشيد قد افلت من يدي ابن سعود بعد ان اصابته الجروح ففر الى مسجد الرباض الجامع فلحق به جلوي وقتله قبل أن يسرع في خطوه ، وأنه لعائد إلى الحصن أذ أبصر رجلين من رجال ابن الرشيد يحاولان اغلاق الباب على ابن السعود فمنعها، واستنصر رجاله فجاء وا اليه مسرعين ولم تمض دقائق حتى كان ما اراده ابن السعود امراً مقضياً ٤ وتغلب السعوديون على حرس عجلان ودحروهم و كان محمد شقيق عبد العزيز في تلك الاثناء مكباً على جثة الحاكم القتيل ، فقطع رأسه وعلقه في الجذع ، واماله الى ناحية اعدائه ليريهم اياه ، فذعرت نفوسهم ، وضعفوا عن المقاومة فسلموا الحصن ، وتخلوا عن حمايته ولم بلبث خبر هذه الملحمة ان انتشر في المدينة فتدفقت الحماسة في صدور اهلها فثاروا جميعًا، وزاد في حماستهم انهم رأوا رأس الحاكم وهو معلق على الجذع تم حملوا السلاح وتهافتوا على تقتيل انصار ابن الرشيد ، وهم يغنون اغانيهم ، وفي مساء اليوم نفسه نادى المنتصرون بابن سعود الفتي ملكاً وزعماً ومنقذاً ومحرراً •

وفي اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٠٢ استردت اسعرة آل سعود ملكها الضائع بعد احدى عشرة سنة امضاها رجالها في الاغتراب والمنفى

ولما بلغ ابن الرشيد حوادث الرياض لم يكترث لها اول الامر،

ولا اهتم لانتصارات ابن السعود افلقد كان هذا الفتي عند رأيه محارباً شجاءًا، وفيصفوف الجيش الذي يقوده ابن الرشيد عدد من المحاربين والبواسل ، ففي وسعه أن يسير بهم الى قتال ابن السعود الذي أصبح في قفص بعد احتلاله مدينة الرياضوان يقضى عليه حالاً ، ولم يطل به تفكيره فاخذ يعمل عوكانت اول اعماله انه عقد صلحًا مع جميع القبائل في القرى التي ثارت عليه منذ ادرك ابن السعود انتصاراته الاولى وقد فعل ذلك وهو لا يزال يخدع نفسه ويظن في آل سعود لاعدائه فلقد كان يرى سقوط الرياض نتيجة لخدعة ، وفي تاريخ جزيرة العرب كثير من مثل هذا الحادث، لذلك صرف ابن الرشيد عزيمته عن استعادة مدينة الرياض وآثر ان يذهب الى الكويت لانزال القصاص باميرها مبارك الانه الرجل الوحيد الذي اعان ابن سعود على الثورة وحبس على مساعدته الاموال والسلاح ، يضاف الى هذا كله ان امارة الكويت لا تبرح منبع خطر يهدد سلامة امارة آل الرشيد في حايل ولولا هذه المساعدات التي اداها مبارك لاعداء آل الرشيد ما كان في ميسور السعوديين ان يستردواعاصمتهم الرياض، اذن فان من واجب امير حايل ان يشرع في تأ ديب خصمه العنيد الكير.

ولكرن الاستعدادات لحرب نثار على الكويت كانت

تنطلب زمناً طويلاً فلم يلبث آل الرشيد ان استندوا الى مساعدة الترك ، وليس من شك في هذه المساعدة ، لان الترك قد مادت نفوسهم من الخوف وشعروا بافلاسهم السياسي في جزيرة العرب ، فلقد كانوا يظنون انفسهم اسياد الجزيرة وكانوا يعتقدون ان نفوذهم لن يلحق به ضعف ولا وهن ما دام ابن الرشيد يستطيع الى الابد ان يبقى سيداً في حايل وفي الرياض ، وقد كان اشد ما روع الترك وافقدهم الراحة انهم حسبوا انتصار مبارك في سياست انتصاراً للسياسة الانكليزية في جزيرة العرب

غير ان سنة ١٩٠٢ مضت في سكون تام فلم تقم حابل بامر من الامور ، وقدم بكون من حسن حظ ابن السعود ان تمر هذه السنة وهو دائب في التهيو، لقتال خصمه مستمر في ننظيم اموره ، وتنسيق شئونه ، وكان ذكيا بحيث رفعه ذكاو، ه الى منزلة لم يحلم بها عدوه الغبي .

وفي غضون ذلك كان ينبغي لعبد العزيز ان يأتي بأبيه الى الرياض وما بالقليل ان يسافر الرجل في مثل ظروفه الصعبة ، ومع هذا كله قدر عبد الرحمن على العودة الى الرياض مشاق كثيرة فاستقبله ابنه عند اسوارها وهو محاط بكبار نجد واشرافها وعبونها ورجال حربها

وعلى مسافة ثلاثين خطوة تلاقي الوالد والولد ، واجتمع الزعيم

الفتى الى الزعيم الشيخ، ولما رأى عبد الرحمن انه حيال البطل الشجاع رحاول ان يترجل عن جواده، فكان ابنه اسرع منه الى النزول عن فرسه ، فجاء اليه واخذه بين ذراعيه في كثير من الحب و كثير من الرأفة ، ثم في كثير من الاخلاص ثم بكى الوالد والولد بكاء الفرح والاغتياط

واخذا باطراف الحديث قدراً راحباً ، وجلس ابن سعود وابوه القرفصاء في سرادق يتولى حراسته عشرون من السود ، ثم نزع الى الصلاة تحت عيون الجماهير ، وعندما هبط اللبل سار الموكب الى الرياض حيث استقبل بحماسة بالغة دلت على مكانة عبد الرحمن في نفوس مواطنيه ، وما كان في وسع احدان ينكر ما ثر هذا الرجل الذي نافح في سبيل وطنه حتى غرب عنه ولم يعد اليه الا بعد طول فرقة وبعد عناء ونكر كثير .

وشيء آخر كان ببتعث الناس على ان بشتدوا في حماستهم، وذلكم هو مظهر عبد العزيز الجديد، فلقد كان قبل ان يدخل الرياض مغامرا وكان شريدا طريدا، فلما انتصر لم ببطره الانتصار بل اقد كان فوزه على عدوه مثاراً لشرف محتده، وعراقة اصله، فطلع على الناس زعيا لا ينقصه من خلق الزعيم المجدد المصلح والمحرد الفذ لا كثير ولا يسير

وقد كان الناس يظنونه اشد قسوة من الحجارة وانه لا يلين

لدمعة ؟ ولا يرق للوعة ، فلما بصروا به باكيا بين ذراعي ابيه ، ورأوا الشيء الكثير من مظاهر حبه وتبجيله للشيخ الطريد العائد الى الوطنو ثفوا انه الرجل الذي جمع اشرف الصفات واحسن الاخلاق لقد كان الاستقبال الذي لقيه عبد الرحمن عند دخوله الى الرياض فوق كل وصف وفي اليوم التالي اجتمع العلماء والنبلاء وشبوخ نجد في المسجد الجامع ونادوا بعبد العزيز الذي كرم اباه ، وغيما للعربية واماما للوهابية ، فاصبح منذ ذلك اليوم الامير السابع عشر من اسرة آل سعود و بطل النهضة العربية في هذا العصر ورمز الوحدة التي ينشدها العرب جميعا في بر وبحو

وان في حياة هذا الزعيم لدروسا في الكال والمروءة والفضيلة والشجاعة والتضحية والبذل ، فلقد خرج من الكويت ليثار بابيه ويغسل عارا لحق باسرته ، فلم يصطحب معه غير عزيمة كامنة في نفسه ، وغير ايمانه الصحيح بالمستقبل ثم رجع رجعة الزعيم الظافر

وكان قد ذهب مصحوبا ببعض الرجال فعاد ومن خلفه العلماء والاشراف وشيوخ قومه ، وهكذا عقدت انتصاراته على جبينه اكليلا من الغار، فلو قدر لانسان ان يرى البه بوم وطي ابوه ارض الرياض، لا درك في يسر وسهولة انه انبه وطنه في شمائله وفضائله، ولقد كان من فضل الله عليه ان اصبحت شجاعته وحكمته مضرب الامثال في جزيرة المرب فما يجتمع اعرابي \_في خيمته الاافاض في حديثه عنه

في خلال شتاء عام ١٩٠٢ زحف ابن الرشيد بكتائبه الى الرياض رجاة الاستيلاء على وكر النسر فكان كلما نقدم في طريقه لا يجد من الناس الا اعراضا والا فتورا ، فادرك اذ ذاك منزلة ابن سعود في قومه وعلم ان ابن سعود لم يظفر فحسب، بفتح الحصون ودك المعاقل، وانما ظفر هذا الزعيم بقلوب الناس جميعا حتى لقدم كنه ظفره اللامع من التبسط في المدن المجاورة والواحات القرببة فتهافت شيوخ العرب من اقصى نجد على طاعته والوفا الهاوبين هو لاء الذين بايعوه واوفوا له اناس اعتزلوا العالم من زمن بعيد ، مما يدل على اكبارهم له واجاعهم على حبه ، ثم هو يدل على انهم رأوا فيه ذلك الرجل الذي ارادته العناية على استرداد ما ذهب وضاع من امجاد العربية والحاد الاسلامية

فكر ابن الرشيد في مهاجمة الرياض من خلفها، فاعد لذلك احسن العدد ، ولكن ابن السعود ما كان يجهل خطط عدوه فترك اباه في المدبنة وعهد اليه بحمايتها ورعايتها ثم ذهب بنفسه يسقط على عدوه فينزل به خسارة عظيمة فتراجعت شمر الى حايل على اثرها

وقد كان ابن سعود دائمًا اسرع الى العمل من رجال ابن الرشيد

فلم يترك لهم سبيلاً لمهاجمة الكويت فكان من جراء ذلك ان اوفى مبارك له وان حمل اليه السلاح والذخيرة والقوت، وجاء ربيع سنة ١٩٠٣ وابن السعود يجمي الرياض ويدفع عنها السوء وكان زيادة على ذلك يجمي اربع مدن من نجد وحيث كانت الامطار نادرة في بلاد شمر فان امير حايل لم يجروء على ان يقذف برجاله في غارة بثيرها على ابن سعود وكان ينبغي له ان يجمع اليه جيشا كبيرا واكن الحصول على هذا الجيش ليس امرا يسيرا قبل ان يحصدالناس حصادهم وعلى هذه الصورة نقضت سنة ١٩٠٣ من غير ان يخرج جندى من شمر الى قتال ابن السعود

وقد كان اعداء عبد العزيز يتجاوزون في اكثر الاحابين حدود الحقد والموجدة فيعترفون بانه النجم اللامع الذي لا يخبونوره والذي يزيده الله تألقا وسناء في كل يوم

ولما جاء عام ١٩٠٤ كان ابن سعود سيد بلاد نجد جميعا فاخذ يفكر في الوسائل التي تساعده على ايجاد قواعد ثابتة لعمل قوي وعظيم

#### 1

#### الثورة في نجد

ترك ابن سعود والده في الرياض ، وخرج الى ما حولها من المدن والقرى مع عصبة من رجاله يجمسها و يدفعها الى الثورة ، وقد قصد في اول الامر الى قبيلة الدواسر الشديدة المراس والتي كانت تربطها واياها اواصر نسب ورحم ، فاحمسها واثارها ودفع اليها السلاح والذخيرة ، وانتقل منها الى سواها من القبائل ، و كان رجال ابن الرشيد يتعقبونه ويحاولون معه قتالاً فلا بوفقون ، ذلك انه لم يكن ليحاربهم وجها لوجه ، فاذا عثر على جماعة منهم سحقهم ابن الرشيد يوفق احياناً فيسترد قرية اثارها ابن سعود عليه واخرجها ابن الرشيد يوفق احياناً فيسترد قرية اثارها ابن سعود عليه واخرجها عن حكمه ، ولكن هذا كان يعود اليها فيحررها ويثيرها من جديد بعد ان بيطش برجال ابن الرشيد فيها

ورأى ابن الرشيد ذلك من عدوه فعلم ان ملكه مهدد بالزوال ان تركه وشأنه ، فصمم على القضاء عليه واقتحام الرياض ، ولكن رجاله وعبونه ، انبأوه بان الرياض قوية منيعة ، وانه اذا ما حاول اقتحامها فقد لا يوفق الا بعد حصار عنيف ، فعول عند تذيعلى اقتحام بلدة

(ديلام) فجأة ، وكانت قد دانت لابن السعود فمشى البها في جيش قوي وقد ارسل العيون امامه حتى لا يعلم احد بمقدمه ، خصوصاً بعد ان علم ان ابن سعود يعيد عنه وانه في الجنوب

فلما علم ابن سعود بتقدم عدوه ، ادرك ان الواجب بقضي عليه بدفعه عن (ديلام) ، و (الرياض) ، وعلم انه اذا تمكن ابن الرشيد من اقتحام الرياض فان موقفه يصبح خطراً جداً ، فذهب يثير القرى من حوله ، حتى تمكن من جمع عدد من الرجال مشى بهم مسرعا الى حيث استقر بابن الرشيد المقام قبل مهاجمة (ديلام) التي نذر ان يدخلها عنوة ، وان بمشي اليها فاتحاً غاز با وحوله رجاله وانصاره

وينها كان ابن سعود يجد في سيره سقط عن ناقته عومشي فوقه بعض رجاله دون ما علم منهم ع فاصيب برضوض كثيرة ع ولكنه ما كاد يعود الى وعيه ع حتى امر رجاله بالسير والتشمير، وكأن امراً لم يقع له ع حتى وصل الى ديلام في الليل فرتب بعض جنده في حرش من النخيل حولها ، ودخل المدينة فامر بقفل ابوابها والتأهب لرد العدو ثم سقط الى الارض من كثرة ما اصابه من الرضوض والالم .

ذلك انه كان قد مضى عليه سبعة ايام بلياليهن وهو على ناقة

جاداً مستمراً مسرعاً لا ينال راحة، ولا ينعم بما هو بحاجة اليه من نوم، وكان الى ذلك كله لا يبتلع مأكلا ومشرباً ، مما كان فوق طاقة البشر وفوق الامكان

ولما اشرف الفجر نقدم ابن الرشيد برجاله نحو المدينة ، فلما وصلوا الى حرج النخيل تساقطت عليهم طلقات الرصاص فاصيب بعضهم وارتد الاخرون ، فادرك ابن الرشيد انه امام جيش منظم فاول معرفة عدوه ومقدار سلاحه فلم يوفق ، ذلك ان ابن السعود كان قد قسم رجاله وامرهم بالاقتصاد في رصاصهم ، وان لا يمطروا عدوهم دفعة واحدة ، وان ينتظروا ساعة العمل

وفي اليوم التالي قرر ابن الرشيدمهاجة المدينة برجاله واقتحامها، وعند تذاصدر ابن السعود امره الى رجاله باطلاق الرصاص ، فاجفل رجال ابن الرشيد ، لان الرصاص كان وابلاً ، وليس بقدار ، كا نوهموا اول الأمر ،

واغتنم ابن سعود هذه الفرصة فامر بالهجوم العام وهو ماكان بنتظره رجاله ، لانهم لم يعودوا يطيقون صبراً ، وكان هو في طليعة المهاجمين ، وكانت الحرب شديدة طاحنة ، وكان هجوم ابن سعود ورجاله شديداً هائلاً مزق صفوف العدو ، واثخن فيهم ، فتفرقوا في البطاح والصحراوات ، وتأثرهم السعوديون فلم ببقوا الاعلى اقلهم من نفذت ذخيرتهم ، واماتت الحرب خيلهم .

وبهذه المعركة انتصف آل سعود من ابن الرشيد ، وكان ذلك اول انتصار لهم ٤ فانتقل الخبر بسرعة البرق الى كل القرى والدساكر ، فثار اهلها على من كان لديهم من عمال ابن الرشيد فاخرجوهم ، وتمكن ابن سعود من الاستيلاء على جنوبي نجد كلها . ولكن ابن الرشيد لم يكن جبانًا ولا رعديدًا ، فما هو الا ان رجع الى (حايل) ٤ حتى جهز جيشاً جديداً وذهب به نحو الرياض واخذ بمحاصرتها ٤ فلما علم ابن سعود بذلك لم يزحف الى (الرياض) بل مشي مسرعاً الى مواطن ابن الرشيد ومنازل قبائل شمر ٤ فلما علم هو لاء بامره ، هالهم الخطر الكبير ، واشفقوا على بنيهم وزوجاتهم أن يمعن فيهم ابن سعود قتلاً واسراً ، فتركوا الرياض واسرعوا لمواطنهم ، وتم لابن السعود ما اراده من تخليص الرياض وحمايتها ، فارتد على القرے النجدية بعيدها الى حظيرة الطاعة ، ويضمها الى مواطن اجدادها السابقة ، و يوحد من صفوف رجالها، و بغذي حميتهم ويذكي شعورهم بالوطن وحب الوطن

هذه الانتصارات انالت ابن سعود حظاً وفيراً من الشهرة الطائرة ، والبراعة العسكرية في الجزيرة ، فقد وفق حتى الآن في كثير مما نذر ان يصل اليه ، فارتد ابن الرشيد الى مواطنه الاصلية ، واصبحت اكثر نجد تدين للسعودية وحكومة الرياض،

و كثر جنده ، وزادت دخائره ، فاصبح بطوقه ان يجارب ابن الرشيد وجها لوجه ، وما كان في الماضي يطيق ذلك ولايستطيعه و نتالت المعارك بين ابن السعود وابن الرشيد في خريف ١٩٠٢ وربيع ١٩٠٢ ولم يتخذا بالسلام الا بعد ان اصاب القحط الجزيرة ، وقل المطر ، وماتت الماشية ، فاضطرا مرغمين الى التريث قلبلاً ، على ان يعودا الى استئناف هذه الحرب ، ماساعدت الفرصة ، وكان الى ذلك سبيل .

والواقع ان الخصومة اصبحت شخصية بين ابن سعود وابن الرشيد ، فقد كان على احدهما ان يترك الميدان والحكم لصاحبه ، وكان ابن الرشيد يعتمد على قبائل شمر ، وابن سعود على سكان الرياض، وما حولها من مدن وقرى ، وكانت القبائل العربية الاخرى، لا نستةر على حال في حالاتها مع احد الرجلين ، فتارة تساعد هذا، وتارة تويد الآخر ، ولكنها كانت الى ابن سعود اكثر تأبيداً ، واقرب وداً .

 وفي اواخر شتاء سنة ١٩٠٣ ولما اخذ المطر يتنزل على الجزيرة وحسنت الحالة ، وظهر الكلاء على اديم العربية ، نقدم ابن السعود الى (القصيم) وهي مقاطعة من اثمن مقاطعات نجد ، وكان ابن الرشيد لا يزال يسيطر عليها ، وان كان اهلها لا يطبقون حكمه ، ولا يتقبلون امارته ، وكانت (بريدة) و (عنيزة) من اعظم مدن هذه المقاطعة ، فتقدم ابن سعود اليها منتظراً ، وكان ابن الرشيد في هذه الفترة ، بعيداً عنها يعمل على تخضيد ثورة نشبت بين قبائله وانصاره ، فتمكن ابن سعود من الاستيلاء على (عنيزة) ورد قائد امير الرشيد فتمكن ابن سعود من الاستيلاء على (عنيزة) ورد قائد امير الرشيد (حسين جاريد) وقتله ، ثم ذهب يحاصر (بريدة) التي اعتصمت بها قوة لابن الرشيد واقفلت ابواب المدبنة في وجهه ،

ولما ارسل ابن الرشيد قوة ترد ابن سعود عن (بريدة) كسرها هذا وقبض على قائدها الذي كان من انسباء ابن الرشيد وقتله ، وعلى إثر ذلك سلمت (بريدة) ، وبسقوط هذه المدبنة اصبح ابن السعود سيد نجد كلها .

واستقبلت الرياض ابن السعود عندرجو عداليها استقبال الظافر، وفي وسط الاجتماع الفخم الذي عقد في المسجد نودي بابن السعود الميراً على الوهابيين وزعياً للدين.

## ابن سعود وسلطان العثمانيين

لقد كانت انتصارات ابن السعود على ابن الرشيد بغيضة الى الترك الذين كانوا ومن ورائهم الالمان يعلمون ان هذا الامير النجدي لن ينزل على طاعتهم ولن يرضى بسلطاتهم، وكانوا الى ذلك يعلمون ان ضعف ابن الرشيد وفشله ، فشل لهم ، وانخذال لسياستهم في الجزيرة العربية ، فلما رأوا ما اصاب ابن الرشيد في الاعوام الاخيرة، وشاهدوا تقدم الوهابية ، وتبسطها ، ادركوا انه لا معدي لهم من عاربة الوهابيين واقتحام امصارهم فارسل السلطان عبد الجيد امراً الى حاكم بغداد ، بالتشمير والاستعداد لحرب ابن السعود ، وفي اوائل صيف ١٩٠٤ تحركت ثماني فرق تركية نحو الجزيرة ، وايدها ابن الرشيد برجاله من قبائل شمر ، واخذ من هذا الجيش يهدد عنيزة وبريدة ،

واخذ ابن سعود بجمع رجاله ، ويثير حماسة قومه للدفاع عن ارضهم وصد العدوان عنها ؟ ولكنه كان من اعلم الناس بضعف وقوة عدوه ، و كان لا يجهل ندرة سلاحه وقلة ذخائره ، ولكنه كان مطمئن القلب إلى ان الله لن يخذله ، وانه فائز في عراكه حسذا

وقد وفق ابن السعود قبل المعركة الى الاستيلاء على قطيع من الغنم لقبائل شمر ، فانعش هذا الانتصار قلب رجاله ، وما كادوا بأكلون حتى اصدر ابن السعود امره اليهم بالهجوم ، فهجعوا هجوم المستميت ، وتمكنوا من رد قبائل شمر ، ولكن الترك كانوا يسيطرون على مصير المعركة بثباتهم ، واسلحتهم ومعداتهم ، ولم يكن رجال ابن السعود معودين على قنابل المدافع فتراجعوا ، ولكن ابن السعود الحمسهم ودفعهم الى الثبات ، وعدم الهرب ، فاطأ نوا الى كلامه ، ولكنهم كانوا قد خسروا في هجومهم هذا ما يقرب من الف قتيل

من غريب امر هذا الرجل الذي نتولى في كتابنا هذا بحث تاريخه ، وتسطير اخباره ، انه كان اكثر املاً ، واظهر سروراً عند اليأس والفشل منه عند الانتصار والنجاح ، فقد اعادت ابتسامته الساحرة ، واطمئنانه العجيب الحاسة الى رجاله ، وكان الترك في هذه الفترة قد اخذوا بتقدمون نحو الاقاليم النجدية يحاولون اخضاعها ، فتركوا بذلك معسكرهم ، فاغتنم ابن السعود الفرصة ، وهاجم المعسكر فاستولى على كل ما فيه من ذخيرة وعتاد ، واخذ بدوره يرسل الرسل الى القبائل المختلفة يستنصرهم لدفع العدو عن بدوره يرسل الرسل الى القبائل المختلفة يستنصرهم لدفع العدو عن

بلادهم ، فايدته قبائل مطيرو غيرها ، فهاجم الترك مرة ثانيةوهم في طريقهم الى معسكرهم من بعض القرى النجدية ، فوفق هذه المرة ، وبعد ان اظهر جرأة لا مثيل لها ، وهجم بنفسه وحرسه الخاص على قلب الجيش التركي ، من كسر الجيش وتشتيته ونفريقه في الصحرا ، وكانت هزيمة الترك في ايلول من سنة ١٩٠٤ بليغة قوية ، فقد استسلم بعضهم للوها بين واحتمى البعض الآخر بقبيلة شمر، ونفرق الآخرون في الصحرا ، حيث ما توا عطشاً وجوعاً .

ولقد رأى الترك على اثر هذا الفشل الذي لحقهم ان يعاد الى الانفاق مع ابن سعود بدلاً من مقاومته وحربه ، حرباً تكلفهم كثيراً ، ولن نفيدهم شيئاً ، ورأى ابن السعود من مصلحته ان يتفق معهم ، خصوصاً وقد كان بحاجة قصوى الى شي، من الراحة والسلام، يعمل فيهما على تحسين الادارة الحكومية في نجد، وترتيب الاحوال ، وصار الاجتماع في الكويت بواسطة مبارك الصباح بين عبد الرحمن والد ابن السعود مفوضاً عن نجد ، وبين مخلص باشا احد قواد الترك على ان يعترف الترك بامارة ابن السعود على نجد ومن ضمنها الترك على ان يعترف الترك بامارة ابن السعود على نجد ومن ضمنها القصيم ، شرط السماح المقوة التركية بالبقاء في عنيزة وبريدة .

ولكن هذه القوة لم استطع البقاء طويسلا، في مواطنها الجديدة ، فقد وقف ابن سعود منها موقف المتفرج لا يساعدها ولا يعاونها ، وكانت هذه القوة مضطرة ابداً الى البقاء ضمن جدران

المدينتين فان فرط بعض افرادها يوماً بانفسهم واعتزموا خروجاً الى الصحراً ، الخرف فيهم الاعراب قتلا وتنكيلا

وبعد مضي سنة من قيام القوة التركية في الليم القصيم ، وفي بلدتي بريدة وعنيزة من اعمله ، كان الجهد والنصب والجوع والامراض قد تولت رجالها بالحظالها ثر ، والنقص الفادح ، بحيث لم تستطع الحكومة التركية صبراً على هذه الحالة فا حددتها الى بغداد، وبذلك تم لا بن سعود ما اراده من السيطرة على الافاليم النجدية سيطرة فعلية شاملة

وبخروج الترك من نجد اصبح ابن سعود وجها لوجه امام ابن الرشيد، وكان لا معدى له من الحذر منه والاستعداد له، خصوصاً وقد كان ابن الرشيد على مثل اليقين من انه لبس في العربية من هو اشد خطراً عليه وعلى سلطانه من ابن سعود، فكان الرجلان والحلة هذه يتربصان الدوائر، ويسترقان الفرص السانحة، وكان ابن سعود كثير الحذر، لا يأنس لاحد ولا يطمأن الى شخص، وكان لا يأمن على نفسه من طعنة خنجر او ضربة سيف، يسددها البه عدوه في حالة غفلة وطا أنينة، وكان الى ذلك بعني العناية كلها برجاله وجنده، يتفقد امورهم، وينظر في شو ونهم و ببحث خلاماتهم ومشاكلهم، ثم كان اميناً على واجبانه نحو ربه، قائماً بكل فروضه نجو خالقه

وكان ابن الرشيد في هذه الفترة يقوم بعض الغزوات حول القرى النجدية ، وقد ظن ان ابن السعود بعيد عنها ، وكان في ظنه مصيباً ولكن ابن سعود ما كاد يعلم بخبره ، حتى جد مسرعاً اليه، وفي ذات يوم وبينها كان ابن الرشيد وجماعته وادعين مطمئنين هاجمهم ابن السعود برجاله فافناهم ، وقتل ابن الرشيد واحتز رأسه

وبمقتل ابن الرشيد سقط نفوذ العائلة الى حضيض الارض و ونفرق عنها رجالها وانصارها ، واخذ ابناء الرشيد يختصمون على الامارة خصاماً شديداً، شغلهم عن عدوهم وانساهم مصالحهم ، فتركهم ابن السعود وشأنهم ، بعد ان ايقن انه لا خوف عليه منهم ، تركهم يقضي بعضهم على بعض ، ويمزق بعضهم بعضاً



1 .

# الكفاح الرائع!

ابن السعود اليوم في السابعة والعشرين من عمره طويل القامة، مفتول الساعد ، شديد العصب ، متناسق الاعضاء ، اسمر اللون ، اسود الشعر 6 ذو لحبة خفيفة مستديرة وشارب يقضبه على الطريقة الوهابية ، وقدذهبت له شهرة طائرة في طول الجزيرة وعرضها بعد ما قصصناه من اخباره وحوادثه ، بانه محارب قوي، وانهمنتصر مظفر ابداً ولقد كان عليه أن يظل ابداً منتبهاً يقظاً ٤ ذلك أن أعراب البادية لم يكونوا بالقوم الذين بتقبلون سيادة ولا يرتضون امارة ، و كانوا اذا احسوا ضعفاً انتقصوا على السلطان القائم ، فكان على ابن السعود ان يجعلهم يشعرون دائمًا بسلطانه وقوته وبطشه ، وكانوا قد أزروه ثقة منهم بما سيصيبونه في الحرب من اسلاب وغيرها، وكانوا يظنون انه سيتركهم وشأنهم ينهبون البادية ويسطون على القوافل، فلما وجدوًا منه شدة وحزمًا اسقط في يدهم واخذوا يفكرون بالتمرد والثورة

وكان مبارك شيخ الكويت قداخذ بنظرالي لقدم ابن السعود نظر الربة والحذر ، ذلك ان سياسته كانت لقضي بان يظل ابن السعود وابن الرشيد في خصومة دائمة ، وان يظلا ايضا على حالة واحدة من القوة وعدد الجند ، فلا يقوى الواحد على الاخر ، محافظة على التوازن الذي كان يرى مبارك وحلفاو ، من الترك أنه ضروري لصيانة نفوذهم وسلطانهم في الجزيرة

أن فلما بطش ابن السعود بآل الرشيد ، واستولى على نجد كلها ، وأى مبارك ان بثير القبائل عليه رغبة منه في اضعافه فافق والترك على هذه الخطة ، وبعث الى زعيم قبائل مطير فيصل الدويش بالمال والذخائر لمحاربة ابن السعود ، كا ارسل رسولا من عنده ينصح آل الرشيد بالائفاق ومقائلة ابن السعود ، وبعث كذلك الى حاكم (بريده) يطلب منه ان لا يعترف بسلطان ابن سعود بعد اليوم، ووقف هو بعيداً عن كل هذه المفاسد ينظر الى نتائجها ومصايرها وماسيكون من شأنها

لما علم ابن السعود بان حاكم بريده قد اغلق ابوابه وتحصن في المدينة ، مشى برجاله اليه ، فوجد بعض قبائل شمر في الطريق فقاتلهم يومه فلم يوفق ، وسقط عن جواده اثناء المعركة ، ولكنه في اليوم التالي ورغم ما كان يعانيه من ألم هجم بنفسه على قبائل شمر فمزقها ، ثم ارتد الى مطير فكسرها ، وتأثرها الى مواطنها، فاشمل النار في قراها جزاء خيانتها له غير مرة ، ثم ارتد على بريدة وكانت له شيعة فيها فتحت له ابوابها دون ما حرب ولا حصار

وكانت (بريدة) مقتاح نجد ، واعظم مدنها ، فرأى ابن السعود ان يلهد بادارتها بعد اليوم الى رجل بثق به ، فعين (جلوى) ابن عمه حاكماً عليها ، وجلوي هذا كان رجلاً يرمى اسمه الرعب في القلوب ، لشدته وعدله وجرأنه وقوته ، فعادت السكينة الى بربدة وما حولها من امصار ، وامكن ابن السعود ان ينظر الى غيرها وان يفكر في سواها

و كان ان سقط السلطان عبد الحميد في هذه الفترة (١٩٠٨) وقامت جمعية الاتحاد والترقي تسيطر على سياسة السلطنة العثمانية، وتحاول ان تجمل قوة (الاستانة) محسوسة في الاقطار العربية، خصوصاً سوريا والحجاز ونجد ، فارسلوا الشريف حسين بن علي اميراً على مكة وكان منفياً في الاستانة ، خصوصاً وانهم كانوا على ثقة من اخلاصه لهم وتأبيده سياستهم

وما كاد يصل الشريف الى مكة حتى اختصم مع ابن السعود على ارض نقع ببن الحجاز ونجد وترعى فيها قبيلة عتببة ابلها ، فقال ابن السعود بان القبيلة هي تحت سلطانه ، وقال الحسين بانها تحت لوائه ، وفي اثناء هذه الخصومة تمكن رجال الحسين من اسر سعد شقبق ابن السعود

فصمم ابن السعود عندئذ على مهاجمة الحسين لولا ثورة

اشتملت حول نجد ، واخذت تهدد مملكته وسلطانه ، ورأى ابن السعود ان يواجه الوقائع ، ويساير القدر ، فاتفق مع الشريف حسين ، ودفع فدية شقيقه ، وانتهى الامر

ثم مشى الى ابناء عمه الذين رفعوا لواء الثورة عليه ، بمساعدة العجمان ، فمزقهم تمزيقاً وقتل كثيراً من روسائهم ، ونكل بهم افظع تنكيل ، واشتهر االخبر بين القبائل ، واستطار في القرى والمزارع ، فادرك الناس عندئذ اي مصير بلاقي اولئك الذين يخونون قضية الاستقلال في الجزيرة العربية ...

. . . .

لقد اصبح بطوق ابن السعود سنة ١٩١٣ ان ينظر لادارة بلاده وسلطنته نظرة موفقة، فقد تمكن من رد الترك عن الجزيرة ، وتغاب على آل الرشيد ، فهم ما يز الون يختصمون فيا بينهم ، وليس من خطر قريب منهم ، واما قبائل شمر فقد فتك بزعمائهم ، فهم في خصومة واضطراب دائم

ولقداشرنا قبلا الى رغبة ابن السعود الملحة في ان يحمل القبائل العربية على عدم الغزو ، وترك السبل والطرق آمنة مطمئنة ، وكان هذا شيئًا كثيرًا لا يطيقه البدو ، ولا تتحمله نفوسهم وقد تعودوا عليه اجبالا طويلة ، ولكن ابن سعود وسيفه كانا اقرب الى عنق البدوي

من رغبته هذه ، فها هو ان ثفكر قبيلة بالغزو ، حتى ينفذ فيها امره وبضطرب في رو وس رجالها سيفه ، ولقد حدث مرة ان سقطت قبيلة مرة على قافلة من القوافل فنهبتها وقتلت رجالها ، فلما علم ابن السعود بالامر ، ذهب اليها دون ما انذار وسقط عليها فجأة ، فها هي الاساعات حتى كانت مواطنها ناراً ثائرة ، واطلالا مندثرة ، وحتى كان مواطنها ناراً ثائرة ، واطلالا مندثرة ، وحتى كان مفردين في صحراوات العربية

اما قضاء ابن السعود فحدث عنه ، لقد كان شيئًا قويًا عادلا جارفًا سريعًا ،هو قضاء البداوة ، ولكنه على قساوته عادل حق ، وما كان بطوق ابن السعود ان يفعل غير هذا، وابن الصحراء ما يفهم غير السوط ، ولا يعلم من وازع غير السيف

وفي هذه الاثناء نقلت الى ابن السعود عيونه اخبارا خطيرة، خلاصتها ان اعداء اخذوا يجمعون امرهم من جديد على مهاجمته ومحاربته، لقد عاد فيصل الدويش الى احضان قبيلة مطير، واخذ العجان يفكرون بالاخذ بالثار، وقام الشريف الحسين بن على يطالب بان تكون كل قبائل عتيبة تحت امرته، حتى التي تسكن الاراضي النجدية، كما ان مبارك شيخ الكويت ما بفتاً يحرك كل هوالا ويثيرهم عليه، اما الترك فانهم يرسلون المال الى آل الرشيد وقبائل شمر وغيرهم لمهاجمة ابن السعود قبل ان يستفحل سلطانه

وقبل ان يقرر اعداء ابن السعود موقفهم من محاربتهم ٤ اخذ الاتراك بسحبون جنودهم من تخوم الجزيرة العربية بسبب فشلهم في الحرب البلقائية ٤ و نتهز عند أنه ابن السعود الفرصة ٤ وقرر ان يمشي على الحساء وان يحتل المفوف ما دامت الحامية النركية فيما بعد قد اصبحت ضعيفة لا شأن لها

ولم يعلم احداً بخطته ولا تحدث الى شخص بما يريد ، جمع رجاله حتى اصبح عددهم سبعة آلاف مقاتل ، ثم مشى بهم في للل غير مقمر الى الهفوف ، ولكنه رأى ان يتقدم جيشه فانتخب سبعائة فارس من رجاله ، ولقدم بهم مسرعاً ، مخافة ان يسبقه احد الى اخبار الترك بقدومه

وكان ابن السعود قد عرف من عيونه عدد الترك في الهفوف وقواته. ٤ وما لديهم من ذخائر وغيرها ، فكان والحلة هذه مطمثناً الى نجاح حملته واثنقاً من الظفر والفلاح .

وانتظر الزعيم السعودي حتى غابت الشمس ، واقبل الظلام، فامر رجاله بقطع عض اشجار النخيل، وحولوها الى سلالم تسلقوها بخفة ورشافة ، بساعدهم الظلام الدامس ونوم الجنود العميق ، حتى وصلوا الى قلعة (كوت)

وقسم ابن سعود رجاله الى ثلاثة اقسام متساوية ، وتسلل المفامرون منهم ، وانقضوا على الحراس الانراك واعملوا في صدورهم المدى ، فلم ببقوا على واحد منهم ، و بعد ان انتهوا من هذه المجزرة الصغيرة تجمعوا فوق الاسوار بطلون على المدينة بعد نجاحهم في الاستيلاء عليها ، وقبل ان بستفيق الجنود كان الوهابيون قد اختلوا القلعة ، واصبح ابن سعود حماكماً على الحساء

ولما وجد ابن سعود أن الشطر الاكبر من الجنود ، وكل الموظفين مع اسرهم ، قد لجأوا الى الجامع الكبير في الحساء ، ارسل الى المتصرف رسولاً ببلغه هذه الرسالة النهديدية :

«استسلم انتومن معك والا دمرت المسجد تدمير آواهلكت من فيه »

وامام هذا التهديد لم يسع الحاكم الا ان يأمر باخلاء المسجد غرج من فيه فوراً واذعنوا للزعيم الوهابي الظافر

ثم ارتسلمت العقير ، فالقطيف ، بعد سقوط الهفوف ، فبات افليم الحسا كله تحت امرة ابن سعود

اما الجنود الاتراك فتراجعوا الى الساحل دون ان يطلقوا رصاصة واحدة ، وقد اذهلتهم جرأة هذا الزعيم العربي النادرة

وما لبثوا ان ابحروا في سفنهم عائدين الى اوطنهم ٤ مغتبطين بنجاتهم ٠٠٠ ولم ببق في الحسا جندي واحد غير عربي

ولقد نقبل الترك الامر الواقع ، فانفقوا مع ابن سعود على الاعتراف بان الحساء من املاك نجد ، واعطوه مالاً ووساماً شرط

الاعتراف بسلطانهم ، وقد رضي ابن السعود بذلك اذ لم يكن فيه ما يمس سلطانه او يضير استقلاله

لقد استرد ابن سعود الاراضي التي اغتصبها العثمانيون من بيته الكريم ايام ضعفه قبل نصف قرن ، ولاول مرة اخذ بتحدث عن حدود مملكته «الساحلية» وهذا الحادث الخطير جعله يتصل اتصالاً مباشراً بالانكليز وهو امر كانت له فوائده ومصايره

لقد كانت طريقة الاستيلاء على الحساء بسيطة سريعة ، ولكن نتائجها على نفسية البدو كانت عظيمة ، فقد وجد البدو المامهم زعياً استطاع ان يدل الحامية التركية ، ويعيدها مقهورة الى وطنها، وهذا ما دفع البدو لان يروا في ابن سعود قائداً حقيقياً وبطلاً عظيماً

وهنا لا يسعنا الا ان نتساءل : ماذا كان يحدث يا ترى ، في بلاد العرب ، لو لم تنشب الحرب العالمية في السنة التالية ? اكبر الظن ان ابن سعود كان يصل الى ما وصل اليه اليوم من النجاح في زمن اقصر بكثير من الذي استغرقه ، فإنه في الواقع قد قضى سنوات الحرب الاربع مقيداً ، لا يستطيع ان يفعل شيئا غير المحافظة على الاملاك الواسعة التي استردها ، او افتتحها قبل الحرب

ولكن من الحقائق العظيمة الخطورة انه عرف كيف يتصل بالانكليز الذين كانوا يحتلون الخليج الفارسي عفان حكومة الهندعلي الرغم من عظم خطيئاتها كانت لالفتأ تراقب مجرى الحودث في شرقي بلاد العرب ، وقد اوفدت مندوبها في الكويت الكابتن شكسبير لزيارة الرياض في الشتاء الذي جاء بعد احتلال الوهابيين للحسا .

وكم كان ابن سعود كريماً في استقباله ، وكم اظهر اعجاب مهذا المندوب السياسي ، وقابل شكسبير الاعجاب بمثله ، والودبالود، فاخذ يفيض بتقاريره عن ابن سعود متحدثًا عن ميزانه الخارقة ، وليس من ريب في ان نقارير الكابتن شكسبير نائب حكومة الهند عن الحكم الوهابي ، جعلت الانكليز يهتمون بهذا النجم الجديد الذي اشرق نوره ساطعاً في ساء العربية

ولقد اجتمع ابن السعود مع مبارك شيخ الكويت قبل عقد المعاهدة الانكليزية، وكانت رغبته من هذا الاجتماع ان يسأل هذا الشيخ السياسي القديم رأيه في موقفه بين الانكليز والترك فنصح شيخ الكويت له بان يبتعد عن الاثنين ، وان لا يتصل باحد رجالات الدولتين ، وكل غرضة ان يترك ابن السعود وحده في الجزيرة ، لا يتصل نفوذه الى خارجها ، ولا يتعداها الى سواها ، وات يحصره ويقيده ، واحس ابن السعود بسوء نية الشيخ ، فما عتم عند رجوعه الى الرياض ان قرر امضاء المعاهدة وان كان ذلك بعد مدة طويلة وبعد

درس كثير · · · · وبعد ان اعلنت الحرب العامة واحس ابن السعود انه وحده ، بينما كل امر ا · الجزيرة كانت لهم علاقات ود وصداقة مع الانكايز او الترك · · · ·

ولقد نظر ابن السعود الان الى موقفه وماتمكن من الحصول عليه فرأى ان يسير في سياسته بتربث وهوادة ، ورأى من الحكمة ان يخانل اعدائه ويماكرهم كما يخاتلونه ويماكرونه، ريثًا تحين الفرص، فينقض عليهم ، فلا بنقي على احد منهم ولايذر ، ورأى من جهة اخرى ان اكثر من يعتمد عليهم للحرب وانقتال هم من البدو ، وهو الاء لا امان لهم ، وان سكان المدن والمزارع اقلية بالنسبة اليهم ، فرأى ان يخلق المستعمرات الصغيرة لهو ولا البدو ، وإن مجملهم على سكني الارض والاعتناء بالزراعة حول المياه والانهر ، وقد وفق في مشروعه هذا توفيقاً عظما الذنة كرب من حمل عدد عظيم من البدو على سكني الارض والعناية بالزراعة ، وبذلك ثناسي البدو فكرة الغزو والمقوط على القوافل ، واخذوا يفكرون بهذه المدن الجديدة ، وهذه المنازل الصغيرة التي اصبحت لكل واحد منهم

وقد استمان ابن السعود عَلَى لنفيذ فكرته هذه برجال الدين، فلما آمن هو ً لا ً برأيه ، وعرفوا ما يرمي اليه ، من انشاء نواة من الابطل تدافع عن الدين والاسلام، ثنادوا بفضائل الفكرة، ونصحوا البدو بقبولها ، فخلقت المزارع وخلقت في المزارع هذه الفئة من الوهابية التي اصبحت تسمى فيما بعد ( بالاخوان ) والتي هي اشد الجماعات الاسلامية شدة وبأساً وجرأة وقوة وتضحية .

وكذلك خلقت مدينة (ارطوبة) كانت ارضافيها ما وفيها عشب قليل ، فلما بدا لابن السعود خلق هذه المستعمرات والمزارع اصبحت بلدة عامرة ، واصبح سكانها كما قدمنا اشد القبائل النجدية بأسا وجرأة ، واخذ البدو بقبلون على هذه المزارع في (ارطوية) لما شاهدوا نجاحها وفلاحها ، واقبل (فيصل الدويش) ومعه بعض رجال مطير بدوره يعرض طاعته وخضوعه ، وبطلبان يكون من الاخوان ، فرضى به ابن السعود وعينه حاكما (لارطوية)

و كثرت المزارع ، و كثر سكانها من البدو الذين اخذوا يتحضرون ويسرون بهذا التحضر ، واخذ ابن السعود بدوره يربط هذه المزارع بروابط كثيرة ليحس سكانها بانهم اخوان ، وانهم عصبة واحدة

#### 11

### فشل فانتصار

احس الترك بهذه المفاوضات التي نقع بين ابن السعودو الانكليز، فرأوا ان يجسموا الداء من اساسه ، فدفعوا ابن الرشيد- اي احد امرا اهذا البيت الذي صار امير أعلى حايل بعد وفاة والدهو بعد ان انتهت الخصومة بينهوبين اخوته – لمحار بة ابن السعود وامدوه بالمال والرجال ورأى ابن سعود الموقف ، فندب رجاله فامدته نجد بالأبطال من كل مكان ، وامدته مستعمر انه الجديدة بشرذمة من (الاخوان) كما امده العجمان ومطير ببعض الفرسان ، ولما اصبح لديه ثلاثة الاف مقاتل مشي بهم نحو آل الرشيد ، فالتقي بهم في مكانيسمي ( جرب ) وجرت المعركة من اول النهار الى آخره ، فلم يوفق ابن سعود فيها الى رد آل الرشيد ورجالهم من قبائل شمر ٤ وخانه (العجمان) فاضطر الى الارتداد تعباً الى الرياض، وكان ابن الرشيد ايضاً قد اصيب في المعركة بخسائر عظيمة لم يتمكن معها من اللحاق بابن سعود ورجاله في اثناء ارتدادهم

وقد قتل الكبيتان شكسبير في هذه المعركة وهو المندوب الانكليزي لدى ابن السعود وانتشر الخبر في طول العربية وغرضها بفشل ابن السعود فاستبشرت قبائل عتيبة ومره بالخلاص من هذا السلطان الشديد القوي و وثارت قبائل العجمان في طول الحساء ، واخذ الترك وانصادهم وعبونهم يجرضون القبائل على الثورة ، و يتحدثون اليهم عن ضعف ابن السعود وانهيار سلطانه

ولكن زعيم نجد كان اشد ايماناً بنجمه ، واكثر املاً بفوزه ساعة الفشل ، وعند الحطر ، لذلك لا نلبث ان نراه يعمل على جمع الرجال والمقاتلة مروجاً انه يويد مقاتلة قبائل شمر، ولكن ابن الرشيد لم يكن قادراً على القتال مستعداً للحرب بعد الحسارة التي مني فيها في المعركة الاخيرة ، فيرضى بالصلح ولو كان موقتاً

وكان عبدالله بن الحسين بن علي شريف مكة في قبائل عتيبة فراح يحاول التقدم بهذه القبائل نحو البلاد النجدية ، فرده ابن السعود بلطف ، وتكلف مجاملته فانتهى الامر

وعند ثذي نظر ابن السعود الى الانصار ، فلم يجد غير الانكليز يتقدمون على سواحل الفرات فاتفق معهم ، واتفق كذلك مع مبارك شيخ الكويت، وكان العجمان قد هاجموا اطراف الكويت وسلبوا بعض القرى فطلب مبارك معاقبتهم ، فرضي ابن السعود بذلك شرط ان يساعده مبارك في الحلة عليهم

وكان ابن سعود يحس في هذه الفترة بانه محاط بالاعداء من

كل جانب ، فعبدالله كان ينتظر فرصة سانحة لمهاجته، وابن الرشيد كذلك ، وما الانفاق معهما الاقصاصة ورق لا قبمة له، امامبارك شيخ الكوبت فلم يكن لابن السعود ثقة بكلامه ولا بصداقته، واما القبائل فكانت نتحفز للثورة ، حين ترى منه ضعفاً، او يقوى صاعد اعدائه وخصومه

ولذلك ومع ان ما لدى ابن السعود من المقاتلة والذخيرة كان قليلا ، فقد كان عايه مهاجمة المجان والفضاء عليهم قبل ان تستفحل الثورة ويسود الاضطراب في ارض الجزيرة ، ولكنه لم يوفق في محاربة العجمان ، ذلك ان رجاله كانو اافل عدداً ، فاضطروا للتراجع والارتداد 6 بعد ان قتل سعد شقيق ابن السمود في المعركة امام عينيه ٤ اصابته رصاصة فصرعته ٠٠٠ فهوى الى الاض بيتاً الله يُونظر ابن السعود الى الموقف الذي هو فيه ، فاذا به بواجه حالة من اخطر الحالات التي مرت به في ماضيات الايام واذا به يحس بان الثورة على الابواب ، وان خصومه قد اخذوا بتقدمون نحو بلاده ومملكته ، وقد وردت الاخبار بتقدم ابن الرشيد ، ولكن حاكم بريده الوهابي رده ، وارسل ابن السعود الى والده يطلب الساعدة فارسل له ابوه عبد الرحمن ما لديه من رجال وذخيرة ، وارسل له الانكايز مالا وغير ذلك ، وبعث له مبارك شيخ الكويت بابنه سلم مع حفنة من الرجال، وكان هذا يكره اين السعود ويكره مساعدته

ولولا تشديد والده عليه لما غادر الكويت ، ولا حرك ساكنا . . . وكان ابن سعود في هذه الفترة وقبل ان تصله الامدادات من الرياض والكويت قد اخذ يهاجم العجمان على غرة ويقاتلهم على حذر ، خصوصاً بعد ان نقدموا نحو الهفوف عاصمة الحسا، واخذوا بمحاصرتها ، و كان بمعن فيهم قتلاً ؟ ويظهر في حربهم وفي الانتقال من مكان الى آخر بسرعة غربية قوة يعجب بها رجاله ، ويزدادوا به حباً ، وله عبادة

وضاق العجمان ذرعاً من هذا الحصار لعاصمة الحساء ، وهم قوم نعودوا الغزو والانتقال من مكان الى آخر ، فتركوا المدينة وشأنها وانصرفوا للغزو كعادتهم ، ولما وصلت امدادات الرياض والكويت الى ابن السعود انطلق خلفهم ، ثم غادر القوة التي معه بعد ان اخذ حفنة منها وهاجم العجمان وحده بهذه القوة القليلة من رجاله فاصابته رصاصة ، وكان في الصف الاول فالقته على الارض جريحاً، واغتنم العجمان الفرصة فهربوا ، فارسل ابن السعود شقيقه محمد وسليم ابن شيخ الكويت خلفهم ، فما عتم سليم ان انفق مع العجمان واخذ يحارب رجال ابن السعود

لقد كان ابن سعود جريحاً في خيمته وكانت الشوائع تملأ

الارض حوله ، فبعض رجاله كان يقول ان العجمان قد وافتهم امدادات جديدة وانهم سيهاجمون غداً ، وآخرون يقولون بضرورة العودة الى الرياض ما دام في الوقت متسع ...

واحس ابن سعود بان رجاله قد فقدوا كثيراً من جرأتهم ونشاطهم ، وكان جرحه موئاً الا انه لم يكن كثير الالم ، وهنا نظهر جرأته وقوته فقد امر احد رجاله ان ببحث له عن فتاة بكر يتزوجها في هذه الليلة ليظهر لرجاله انه ليس بالرجل تصرعه رصاصة ، وحملوا له الفتاة وصار الزواج ، واحتفل المعسكر احتفالاً عظيماً اذهب عنهم الروع ، واعاد اليهم نشاطهم وقوتهم ، وبذلك تمكن ابن السعود من الانتصار الاول على اخبار السوء وشوائع الفشل . . .

وحدث ان تمكن ابن السعود في هذه الفترة من الوصول الى كتاب من مبارك الي ابنه بثبت خيانة مبارك ، ورغبته في هلاك ابن السعود ، فصمم عندئذ ابن السعود على مهاجمة العجمان ولوكان سليم معهم ، ولكنه قبل ان ببدأ هجومه غادر سايم العجمان مسرعاً الى الكويت لان خبراً جاء ، بمرض والده . . . .

....

لم ببق امام ابن السعود الا العجمان ، فاخذ مجاربهم ظیلة عام ١٩١٦ ، وكانت الحرب سجالاً ، ولكن ابن سعود تمكن في آخر الامر من محقم محقاً ، فقضى على مواطنهم ، واحرق منازلهم ، وابي

ان يترك لاحد منهم موطناً في الجزيرة العربية الخاصطر من بقي منهم الى الهرب الى الكويت حيث اجارهم شيخها جابر الذي قام مقام مبارك الذي توفي اثر المرض الذي الم به اولم يكن جابر هذا رجل ادارة وعزم و لكن سليماً كان سيد الموقف الوصاحب الامر والنهي وهو الذي حمى العجمان اوابى ان يسلمهم الى ابن السعود افتر كه سيد الجزيرة وشأنه وقد اقسم ان يوادبه في المستقبل

وعادابن السعود الى نجد ، فوجد ان الحالة فيها مضطربة ، وان هناك قوماً كثير بن قد ثاروا عليه ، وخرجوا في امورهم وشو ونهم عن رأيه ، بيد انه ما كاد يعود الى عاصمته حتى استتبت الاحوال وهدأت الاضطرابات ، فرأى ابن السعود ان يأخذ الامر بالحسنى وان لا يعاقب احداً من الذين اثاروا الشغب والعصيان في غيابه ، وعفا وصفح ، وكان ليناً رضياً . . . .

## السيامة الانكليزية في الجزيرة

اطلقت بريطانيا العظمى بصرها الى جزيرة العرب نبحث عن الانصار والاعوان ، فعثرت عليهم في كل مكان ، ولم نفشل الا مع الامام يحيى الذي ظل اميناً لميثاق السنوات العشر ، الذي قطعه على نفسه سنة ١٩١١ مع الترك بان يظل موالياً لهم ولامارة حايل – آل الرشيد – فلا يعرض لهم بسوء ولا شر

واما شبخ الكويت فقد الفق مع الانكايز وعاونهم في الاسيلاء على البصرة ، بعد ان وعدوه بالمحافظة على استقلاله، وامدوه بالمال والسلاح وهذا كان كل ما يطلبه ويريده

وكذلك انفق الانكايز مع الادريسي امير العسير ، وكان هذا قد صارح الترك بالعداء قبل الحرب ، ولم يرض بسلطانهم ، ولا قبل سلطتهم

ونظر الانكايز الى شريف مكة وحفيد الرسول المعظم فوجدوا انه اكثر فائدة لهم من سواه ، وان انفاقهم معه عائد عليهم بالربح الوفير ، والفائدة العظمى ، فتجدثوا اليه فوجدوه سهلا ليناً ، خصوصاً بعد ان اخذ الترك يعنون بتشريد احرار العرب وقتلهم

وشنقهم ، مما لم يستطع الحسين عليه صبراً ، فائفق مع الانكليز واعلن الحرب على الترك ، ونزل بنفسه واولاده الى ساحة المعركة

الحرب على الترك ، ونزل بنفسه واولاده الى ساحه المعر لة ولقد كان ابن سعود معلقاً بالدائرة السياسية لحكومة الهند ، وهناك دائرة سياسية اخرى كانت تعني بشو ون البلادالعربية وهذه الدائرة كانت نتخذ لها مقراً في دار المندوب السامي في القاهرة والقاهرة اقرب الى لندن من الهند ، والقاهرة هي التي انتخبت الشريف حسين ليكون قائد الثورة العربية في الجزيرة ، وهي التي الجرت عليه العطاء ، وارسلت له الذخائر ووعدته بالاستقلال والحربة والوحدة العربية

والواقع ان الانكليز قد ضاقوا ذرعاً بالشريف حسين قبيل المفاوضات، فقد كان له معهم في كليوم شأن ، وفي كل ساعة مطلب، وكان الانكليز قد روجوا في انحاء العالم خصوصاً في الهند الى الفاقهم معه وهو ابن الرسول - بحيث لم يعد بطوقهم ان يتركوه ويتخلوا عنه ، فاعطوه كل ما طلب ، وزادوه كثيراً .

طلب ان يكون ملكاً ، فاعلنت ملكيته في ٣٠ حزيران من سنة ١٩١٦ ، وبينها كان ابن السعود في هذه الفترة بقاتل خصومه في الجزيرة وقلب نجد ، كان الملك حسين يذيع البيان تلو البيان عن ملكيته الجديدة وواجبات العرب نحو وحدتهم وماضيهم ومليكهم الجديد وكذلك استطار اسم الشريف الى اقصى الارض ، بعدان كان لا يعرفه احد ، ولا يسمع به انسان ، حتى ان مجلس النواب الافرنسي قرر في ٨ ايلول من سنة ١٩١٦ مباغاً قدره ٣٥٠٠٠٠٠٠٠ من الفرنكات يرسل هدية الى الملك الجديد.

ووصلت البعثة الافرنسية الى الحجاز وعلى رأسها قدور بن غبربط ، والكولونل بريمون ، وكانت خطب وولائم ، اثارت حسد الانكليز وجعلت الدائرة السياسية في القاهرة تفكر قليلاً . . . اما الجيش العربي – او الجيش الحجازي – فلم يكن في هذه الفترة يستطيع عملاً محسوساً ، وان كان الكولونل لورانس يعمل المستحبل لاخراجه من جموده ، وزحزحته عن مكانه ، وتشتد حكومة الهند فتطلب احتلال المدينة التي كان الترك لا يزالون فيها ، ولكن الحسين يأبى ذلك قائلاً : ان الترك اقوياء ، وانهم قد احسنوا تحصين انفسهم فليس بستطيع جنده منهم نيلاً . . . .

لقد كانت (الدائرة العربية) في القاهرة نضم نفراً من خيرة الناس ذكاء وعلماً وثقافة ، ولكنهم كانوا من الاخصائيين في فنونهم ، فقد كان احدهم صحافياً مشهوراً ، وكان الثاني محامياً معروفاً ، والثالث موظفاً نابهاً في حكومةالسودان، والرابع ضابطاً في الحربية، وكان الخامس، مس (بل) المعروفة في عالم الحفريات والآثار

بملمها وفضلها ، ولكن هو لا ، جميعهم كانوا كما يرى القاري ، بعيد بن عن تفهم روح السياسة الانكليزية الحقيقية ، و كانوا ينظرون فقط الى قسم من الجزيرة ويتجاهلون القسم الثاني الذي كان تحت نفوذ حكومة الهند ، فكان حقاً والحالة هذه ان يكون نظر ( الدائرة العربية ) الى الجزيرة ضيقاً ، وان يكون خاطئاً . .

وكانت حكومة الهند تعتقد كل الاعتقاد بنجاح ابن السعود في المستقبل ونقدمه ، وسيطرته على الجزيرة كلها ، وان الحسين فاشل امامه ، وكانت الى ذلك ، وبعد مقتل الكبتان شكسير بحاجة الى شخص ترسله الى الرياض ليكون ممثلاً لها فيها ، فعثرت فأة على المستر ستورت جوهن فيلبي الذي كان في ذلك الحين موظفاً بسيطاً في البصرة ، ولكنه لفت الانظار اليه بنجاحه في امور كثيرة فشل سواه بها ، خصوصاً في مقاومته لعيون الالمان وجواسيسهم ، فقررت حكومة الهند انفاذه الى الرياض ممثلاً لها ووكيلاً . . . .

وفي هذه الاثناء حمل الانكليز وفداً من الهنود على زيارة الملك حسين ، وقد حمل الوفد معه هدية نفيسة الى المليك العربي ، فتقبل الحسين الهدية ، ولم يعط رئيس الوفد هدية مثلها بل اكتفى بات اهداه قطعة من ستار الكعبة ، ولما عاتبه الانكليز ونصحوه بمسايرة

الهنود قال لهم: الهنود ٠٠٠ اني ابصق عليهم

واخذ يبصق فعلا على الارض عدة مرات – بل لقد ظل بفعل ذلك ما يقرب من نصف ساعة

وهذه القصة قد قصها الماجور براي الانكليزي في كتابه عن الجزيرة العربية

اما الهند – اي الحكومة الهندية – فلم تكن توممن ابداً بالحسين ومملكته ، وكانت الدائرة العربية في القاهرة قد اخذت بدورها تفقد تقتها به ، وعندئذ تحركت حكومة الهند وقررتان تعمل منفردة عن القاهرة فارسلت وفداً قوامه فيلبي واللورد بلهافن الى ابن السعود . . .

وتقبل ابن السعود الوفد بترحاب واكرام ظاهر ، واظهر له انه لن يخرج عن حياده ، وانه يفضل ان يظل في الوقت الحاضر ساكناً هادئاً ، وتم الاتفاق بين الانكليز وزعيم نجدعلي هذا الحياد ، ودفع الانكليز ثمنه خمسة آلاف جنيه في الشهر الواحد

وطاب الانكليز من ابن السعود مهاجمة ابن الرشيد في حايل ، فاشترط ابن السعود ان يساعدوه كما يساعدون الملك حسين ، وان يمنعوا شيخ الكويت والحسين عن مهاجمته من الوراء ، كما تعودا ان يفعلا كما استطاعا الى ذلك سبيلا

والواقع أن ابن السعود اخذ يجس ان واجبه يقضي عليه قبل مهاجمة خصومه ، ومحاربة اعدائه ، ان يرتب شوءونه الداخلية ، التي كانت بحاجة قصوى الى عنايته واهتمامه

لقد مضت عليه سنوات وهو بحارب خصومه ، وبرد كيد اعدائه ، وكان في كل هذه المدة بعيداً عن الرياض وقصره ، فلم يتمكن حتى من ترتيب قصره وفرشه بحيث يستطيع ان يستقبل فيه زواره استقبالا حسناً شائقاً

ولقد تقبلته القبائل كاميرها وسلطانها ، لانه كان قوياً بطاشا ، وكان بعلم انها اذا احست منه ضعفاً نفرت عنه وثارت عليه ، ثم ان مملكته نفسها كانت مقسمة الى اجزاء كثيرة ، لم يكن يربطها ويوالف بينها غير شخصه القوي ، وقوته الخارقة ، ولم تكن هناك حكومة ولا نظام ، لقد كانت الحكومة ابن السعود ، وكان النظام معلقاً بسوطه ، وكان من الحق والحالة هذه ان بنظر زعيم العربية الى كل هذا ، وان بعمل على انشاء نظام اداري يرفع عنه العربية الى كل هذا ، وان بعمل على انشاء نظام اداري يرفع عنه كثيراً من المسوء وليات والمتاعب

لذلك رأيناه يمين في كل بلدة حاكما وشيخا للمحافظة على النظام وجمع الضرائب ، وقد اختار هو ولا الحكام والشيوخ بعناية زائدة وجعلهم مسو ولين عن مناطقهم وامصارهم ، كما جعلهم مسو ولين ايضا عن بعضهم بعضا ، بحيث كان من واجب واحدهم ان ينبه رفيقه

الى الخطأ يبدر منه ، فان لم يرتدع رفع امره الى سيد الجزيرة ابن السعود حالا

وبذلك استطاع ابن السعود ان يسيطر بقوة وشدة على كل المناطق الواسعة التي كانت تحت سلطانه وامره



#### 14

### عبد العزيز بن السعود

نحن الآن في سنة الف وتسعائة وسبعة عشر ، وابن السعود في السابعة والثلاثين من عمره ، والحالة في الجزيرة هادئة لا يعكر صفوها غزو ولاحرب .

ولقد يصح منا وقد عرضنا لحروب ابن سعود وجهوده وما نذره من نطهبر الجزيرة وتحريرها عرضاً وسيعاً رحباً ، ان نتناول شخصيته ، وان نعرض له عرضاً رقيقاً ، نلم فيه بهذه الشخصية الفذة ، حين يحتويها المنزل ، وتجلس للانصار والاعوان تحاورهم وتحدثهم ، وتأخذ باطراف الحديث على قدر ، فان في فنك نتمة لما بسطناه من تاريخ سيد الجزيرة ، وما انينا على وصفه من شأنه وامره واحداثه .

والواقع ان عبد العزيز ابن سعود رجل كبير القلب كبير النفس كبير الوجدان ، انتهت البه الفضائل العربية جميعها ، بعيد عن الادعاء ، خلو من التظاهر والتصنع ، صادق في قوله ، كريم في بذله وعطائه ، مخلص في ما نذره من توحيد العرب واعادة ماضيهم الزاهر وامجادهم الغابرة .

بسيط في مأكله ومشربه وملبسه بعيد كل البعد عن الوان الرفاهية في مقاصيره وغرفة منامه ، مكثر من شرب القهوة والشاي لا يعرف من الاشربة غير الماء ، قليل النوم ، كثير التيقظ ، عظيم الانتباه ابداً . يعمل بسرعة ، ويصدر قراراته في ما يستقر عليه رأيه بمثل ذلك ، فاذا اراد كتابة شيء الملى ما يريده الى اثنين من اعوانه ، وقد يملى الاثنين موضوعين مختلفين في وقت واحد .

يعيش في الرياض في شيء من الرفاه والمجد، وقد زاد في عمارة القصر حتى اصبح كبيراً بحيث بوازي ثلث المدينة ، واماغرفة الاستقبال فكبيرة جداً بحيث نسع ثلاثة آلاف شخص .

ولديه في الرياض عدد عظيم من الحدم ، وحرس قوي، بعضه من العبيد السود ، والبعض الاخر من ابناء نجد ، وقد صار اختيارهم لهذا المنصب بعناية عظيمة ، لما فيه من دقة وخطورة .

ونظل ارض القصر وما يحيط به من اديم مليئة بالناس الذين يقصدون مطابخ ابن السعود التي تعمل ليلا ونهاراً

كريم الى حد الاسراف وقد قصاحد رجاله على بعضهم بانه لا يعرف شكل العملة ، ولا يفرق بين قطعها والوانها ، وقد عتب عليه احد رجاله بوما ، وسأله ان يفكر بالاقتصاد قلبلا ، فقال له : وهل اغنت عن عبد الحيد ملابينه ، ان اجدادي لم يحملوا في خزائنهم فالسا ، وانا اسير سيرتهم ، وافعل مثل ما فعلوا

يزور اذا كان في الرياض عائلته وابنائه وصغاره وزوجانه كل يوم ، متفقداً حالهم ، متلطفا في السو ال عن حاجاتهم واغراضهم واما غضبه فانه عظيم مخيف ، ويعرف رجاله فيه ذلك فلا يجرأ احد على التحدث اليه ، حين يكون ذائراً غاضبا ، وكذه غضب يزول بسرعة البرق ، فاذا كان مخطئا اعترف بخطأه ، وكأن شيئا لم يكن ...

حلو الحديث عبد المخالطة على المعاشرة محب للحديث والحوار عراغب في المعرفة عطالب للعلم عمكرم للعلماء عجل لاهل الفضل والادب و كثيراً ما يجلس الاصدقائه وانصاره يحاورهم ويحدثهم ويجادلونه عفيقرعونه بالحجة ويقرعهم بالبرهان عمانه ارغب ما يكون في الاجتماع مع الغرباء يسمع منهم اخبار بلدانهم وامصارهم وما يتصل مع هذا ويتعلق به من اخبار السياسة واحداث الزمن

ومن غرائبه انه لا يحتاج للنوم كما يظهر ، ولا ينام الا حين لا يرى احداً غيره ساهراً، واذا نام فلا ينام الاثلاث او اربعساعات ولو خير لجلس الليل كله يتحدث الى احد رجاله من الذين يروق له حديثهم وثلد له عشرتهم

وابن السعود من الرجال الذين يستمعون ويحسنون الاستماع، فان وجد في الحديث خيراً ثقبله وفعل بموجبه ، وهو الى ذلك ليس عنيداً في افكاره ، صعباً في ما يرتأيه من رأي ، ويريده من امر رأى انه بحاجة الى مدير مال فعين واحداً لذلك هو السيد عبدالله سليمان ، وقد قال المسيو زيشكا عنه : بان الامير كيين الذين تحدثوا اليه واجتمعوا به قالوا : انه ليس اقل من زملائه روءساء البنوك في نبويورك ذكاء وخبرة ودهاء ، وقد يزيدهم بشيء آخر وهو انه امين مخلص .

وبازدياد نفوذ ابن السعود السياسية ، ازدادت الحاجة الى اعوان من السياسيين يساعدونه في اعماله ، ويكونون رسله في مختلف المواطن والامصار التي له علاقة بها ومصالح ، م اصحابها .

وكان لابن السعود منذ مدة مندوب سياسي في الكويت ، وآخر في البصرة ، وقنصل في دمشق ، ولما وجد الحاجة ماسة الى اكثر من ذلك استدعى الدكتور عبد الله الدملوجي اليه ، وهو شاب من العراق بعرف لندت وباريس حق المعرفة ، وبمساعدة الاستاذ فوأد بك حمزه الذي اصبح اليوم وكيلاً لوزارة الخارجية السعودية ، انشأ الاثنات دائرة سياسية تعني كل العناية بتبع الحركات السياسية العربية الشرقية في كل البلاد العربية المجاورة والبعيدة ،

اما وزير القضاء فهو عبدالله ابن جلوى حاكم الحساء وصاحب البد الشديدة التي يضرب بها المثل مي طول الجزيرة وعرضها ،

والذي ما يذكر اسمه امام البدوي الا ويضطرب قلبه خوفًا ووجلاً

وما عدل ابن السعود وجلوي غير الشرع ، اضف البه قسوة لا بد منها في البادية لمن يريد الاصلاح والاحسان ، فمن يدخن بسط على الارض ويضرب بالرطب من عسيب النخل ، وكذلك شأن من لا يصلي ، والاحكام الباقية معروفة ، وهي تنفذ بسرعة ودون محاباة ولا تردد ، وقد كان استتباب الامن في الجزيرة اول مظهر من مظاهر هذا العدل الشديد القوي ، فقد يسير المسافر بفرده ومعه المال على الجمال لا يعرض له في طريقه احد ، ولا يسأله عن شأنه بدوي ، وكان لاعوام خلت ما يستطيع ان يسير الا في العصبة من الرجال ، ومعهم السلاح والحديد ، ثم لا يوفقون الى السلامة ابداً .

وقد وفق ابن السعود في امراء ، وهم مثله عدلا وشدة ، واشهر هو الا الامراء عبدالله بن جلوى امير الحساء كما قدمنا وهو اكبرهم همة واشدهم تعصبا للمدل ، يجلس في كرسي القضاء وحده ، فلا تجلس معه الرحمة ولا المحاباة ، يأمر بالقطع والنطع ولا يبالي ، اسمه يرعب المجرمين ، وذكره بثير الحوف في قلوب الكثيرين

لقد ضرب يوما ابنه بيده ، بل لقد بسطه على الارض واعمل فبه السوط لانه اهان شيخا ، ضربه وهو يقول : اذا كنا لا نبــدأ

بانفسنا فكيف نعدل في غيرنا

وجا و ذات يوم الى القصر في الرياض بضعة رجال من بني مرة اشد القبائل توحشاً وبداوة ، يطلبون عيشاً وكسوة ، فكان لهم ما ببغون ثم ارتحلوا فمروا \_ في طريقهم ببعض الاباعر ترعبي فساقوها امامهم ، فشكاهم اصحابهما الى السلطان عبد العزيز بن السعود فبعث السلطان بنجاب يحمل الخبر الى امير الحساء فماوصل الخبر اليه عتى تحركت اسباب العدل تبحث عن الاشقياء اللصوص وما هي الا اربعة وعشرين ساعة حتى جاوا ابهم والابعار المسروقة عومثلواامام عبدالله بن جلوى وكان سوء ال و كان جواب ، ثم امر بهم الى الساحة وساحة الاعدام شيء هائل فظيم ، ير كعون فيها المذنب على ر كبتيه ، ثم يرقص امامه معاون الجلاد ليلهيه عن السيف المرفوع فوق رأسه ، ثم يكزه السياف و كزة سريعة يتحرك معها الرأس الى الامام ، فيتقلص عصب الرقبة ، فيضربها السياف اذ ذاك ضربة واحدة ٤ يطيح معها الرأس الى الارض

وفي ذلك اليوم لمع سيف السياف لمعات ثمان في ساحة المفوف فوقعت على الارض ثمانية رو وس من بني مرة ، وكان حديث عن هذا العدل السريع ، اصبحت معه القوافل تسير ثمانية ميل شرقاً وغرباً ، وثمانية ميل جنوباً وشمالاً في ملك ابن سعود ، ثم لا يتعرض لها احد بخير ولا شر .

#### 14

## موقف دقبی ، وموت عزیز

لم تضعف الحرب العامة من شأن ابن السعود ، ولا هي زادت في سلطانه وامصاره ، واذا كان سيد الجزيرة قد وقف فيها موقفاً محايداً ، فانه قد انصرف في الاشهر التي اضطربت بين حاشيتها الى العناية بشو ونه الداخلية ، وترتبب اموره ، وتثبيت سلطانه في نجد وبين قبائلها وشيوخها .

فلما اشرقت سنة ١٩١٨ كان ابن السعود يملك في الجزيرة ما كان يملكه اول الحرب ، ولكن الحالة في الجزيرة كانت قد تبدلت قليلاً ، فقد انسحب منها الترك وحل محلهم الانكليز ، وكان سليم قد اصبح شيخ الكويت ، وهو كما يعرف القاريء كرهه لابن السعود ورغبته في انهيار سلطانه وتمزيق امره ، واما آل الرشيد فكانوا لا يزالون في حايل وان كان شأنهم قد اصبح ضعيفاً وامرهم هيناً ، بانهيار سلطان الترك وانسحابهم من الجزيرة ، وكان امام اليمن يحكم جنوبي الجزيرة في صنعاء وما حولها من امصار ومواطن، واما الحسين بن علي ، فقد اصبح اكثر ثقة بالوصول الى امانيه الوحلامه بعد انهيار سلطان الترك ونقدم الانكليز ، حتى انه كتب الوحلامه بعد انهيار سلطان الترك ونقدم الانكليز ، حتى انه كتب

الى ابن السعود يطلب منه ان يعترف له ( بالملكبة على البلاد العربية ) وان يترك قبائل عتيبة وشأنهم لا يعرض لهم بسوء ولا خير ·

وكان الكتاب جافاً قاسياً ، اثار حفيظة ابن السعود واغضبه ولكنه تمالك نفسه ، وقد ايقن انه ولا بد مشتبك مع الحسين في قتال عنيف ، بكون عظيم المصاير بليغ الاثر ، وان الحكمة نقضي عليه في الوقت الحاضر ، بالتريث وترقب الفرص السانحة ، والاستعداد للساعة الرهيبة ، ولم يكتف ابن السعود بذلك بل بعث رجالاً من المبشرين الوهابيين يروجون للوهابية بين قبائل عتيبة ويدعونهم الى الايمان بها

ووفق رسل الزعيم كل التوفيق ، فقد استمعت عتيبة الى الدعوة ، وصادفت عند اكثرهم قبولاً وارتباحاً ، وكان اهل (خرما) اكثر الجميع قبولاً لها ورضى بها ، فتقبلوها وزعيمهم خالد ابن لومي واعلنوا انضامهم الى نجد وسلطان تجد .

وكانت (خرما) بلدة تجارية مهمة ، تبسطت في واحة خصبة كثيرة النخيل ، وكانت مركزاً لمنتوجات الحجاز يقصدها سكان نجد للتجارة والاتجار . وكانت فوقى ذلك مفتاح الحجاز اذ كانت بحركزها البديع تسيطر على طرق المدن الحجازية الثلاث.

وابى الحسين ان يرضى بالامر الواقع، فارسل ثمانائة من رجاله لاسترجاع البلد وتأديب ابنائها فهزمهم اهلها بمساعدة بعض القبائل العربية وردوهم على اعقابهم ، وعندئذ سرت في طول نجد موجة غضب وحقد ، وطلب الوهابيون والاخوان من سيد الجزيرة ان يصدر لهم الامر بالذهاب الى غرما لمساعدة اهلها وصد هجمات الحسين عنها ، ولكن ابن السعود هدأ روعهم ، وقال لرجاله وانصاره: - يجب ان ننتنظر ابضاً فان الوقت لمهاجمة الحسين لما يأزف . . . .

والواقع ان سيد الجزيرة كان من ارغب ما يكون في مهاجمة الحسين والحجاز ، ولكن البعثة الانكليزية وعلى رأسها المستر فيلبي كانت ننصحه بالتريث والموادة ، وتحاوره قائلة : ان الحسين من انصارنا فمهاجمته تعد خرقًا لحرمة المعاهدة بينا وبينك

واذا كان ولا بد من مهاجمة شخص ، ومحاربة جماعة فعليك بآل الرشيد فانهم يستحقون العفاب والتنكيل ·

ولكن الموقف في خرما كان يستحق الاهتمام ، فقد ارسل الحسين قوة ثانية عليها ، فردها سكان المدينة ، وارسلوا يطلبون من ابن سعود المساعدة والامداد ، ولكن ابن سعود لم يكن يستطيع ان يفعل شيئًا .

ونطور الموقف فثار الاخوان والوهابيون من سكان الرياض، واضطرب العلماء ، واخذ الجميع يطلبون من ابن السعود ان يمشي الى خرما وان يصد العدو الكافر عنها ، ولكن فيلبي كان بالمرصاد

يمنع ابن السعود من اثارة حرب ، او ارسال مدد ، وكات سيد الجزيرة في موقف اقل ما يقال فيه انه خطير فظيم ، وكان كثيراً ما يتحدث الى فيلمي قائلا :

- كيف تكونون اصدقائي وتسمحون لسليم احد انصار كم واعوانكم بان يدفع العجمان لمهاجمتي ، ثم كيف تطلبون مني مهاجمة آل الرشيد ، وسليم شيخ الكويت برسل لهم الدخائر والاقوات لحاربتي ، ثم كيف تمنعوني عن مهاجمة الحسين ، وتدفعون للحسين مالا لمهاجمتي ان كل هذا ، يستدعي الفكرة ويستوجب النظر ، وكان فيلبي في الواقع عاجزاً عن نفسير هذه الالغاز لسيد الجزيرة ، فلبي في الواقع عاجزاً عن نفسير هذه الالغاز لسيد الجزيرة ، ولكنه كان يكتفي بالقول بان هناك دوائر سياسية انكليزية مختلفة وان كل دائرة تعقد المعاهدات مع هذا وذاك ، فينتج من كل ذلك هذه الفوضي التي ترى

وجا مضان شديداً قاسياً واصبح سيد الجزيرة مثقلا نعباً عمضطرب الفكر مشتت الخاطر علا يوفق الى الرأي الذي يستقرعليه وكان كثيراً ما يتحدث الى فيلبي – الذي كان دائماً عنده – بانه قد لا يستطيع صبراً على انصار الانكليز من اعدائه الذين لا يبرحون يعرضون له ع ويغشون حدوده وامصاره وبلدانه ... وارسل الحسين في هذه الاثناء حملة ثالثة على خرما ردها اهلها عولكنهم

اخذوا يضيقون ذرعا لما علموا بان الحسين يجهز عليهم حملة رابعــة قوية فيها مدافع وسلاح كثير،

وعندئذ ارسل اهلخرما الى سيدالجزيرة بقولون :

- لقد ارسلنا رسلنا لك غير مرة يسألونك المساعدة ، فهل تويد عرض الدنيا ام الآخرة ، وانك ان لم تساعدنا هذه المرة الرسلنا نساءنا ثثير نجداً طولها وعرضها

وعرف الناس برسالة اهل (خرما) فثارت نجد من اقصاها الى اقصاها، واعلن الاخوان الى سيد الجزيرة انهم يسيرون بدونه ، اذا لم يقودهم بنفسه الى خرما ومكة والحجاز ، واشتدت معارضة الشيوخ ، فاخذوا يتحدثون في اجتماعاتهم عن تضحية ابن سعود لمصالح الاسلام والدين اكراما للانكليز . .

واحس سيد الجزيرة بان نفوذه بوشك أن ينهار ، وان عليه ان يقف موقفا جديداً وان يتخذ لنفسه رأيا جديداً

وعندئذ وفي هذه الفترة ، وصلت الاحبار الى الرياض بان الحسين قد الفق مع آل الرشيد وسليم شيخ الكويت على مهاجمة نجد ، وانه اخذ يجمع الرجال ، واخذ سليم بثير العجان ، وقام آل الرشيد يسألون قبائل شمر المعونة والتأبيد

واجمع عندئذ سيد الجزيرة امره على محاربة ابن الرشيد بعد ان

اخذ وعداً من فيلبي بان يرد الانكليز سلياوالحسين عنه فلايعرضون لامصاره بشر

ونظر ابن السعود الى العلماء فتحدث اليهم بشدته المعروفة قائلا: «ان العدو الا كبر هو آل الرشيد، واما الحسين فات الانكليز يستطيعون ابقافه عند حده، واما هذا فان الترك يساعدونه بالمال لاحتلال نجد وتدمير قراها وقتل نسائها، وانتم تعلمون مصير كم فيالو وفق آل الرشيد الى ما يريدون منكم »

ولما آمن الشيوخ باقواله ، ونزلوا عند رغبته ارسل الى امصار نجد وقراها يطلب المقاتلة والفرسان ، فجاوه مسرعين مبادرين ، وهم اشوق ما يكونون الى الحرب ، ولكنهم يريدونها حرباً مع الحسين ، الا ان سيد الجزيرة اقنعهم بضرورة محاربة آل الرشيد اولاً ، فهم الاعداء الذين يويدهم الترك ، ويحاولون دفعهم لمحاربتنا واذلالنا اذا استطاعوا الى ذلك سبيلاً .

وبعد شهر مشى سيد الجزيرة الى حايل فوجد ابن الرشيد قد علم بقدومه فتحصن فيها ، فلم يشأ ابن السعود ان يحاصر المدينة فتركها وشأنها ، ولكنه اخذ كثيراً من الماشية والغنائم من حولها، وبعد ان سأله ابن الرشيد الصلح ورضي به ، رجع الى الرياض فاتحاً غاناً .

ويينما كان سيد الجزيرة في طريقه الى الرياض ، كان الانكايز يتقدمون فى العراق وسوريا ، وكان الترك قد اخذوا يتراجعون امامهم حتى اخلوا البلاد العربية كلها

وماكادت ننتهي الحرب حتى كانت الانفلونزا تعيث فساداً في العالم ، ولقد وصلت الى البلاد العربية وامتدت الى نجد والرياض فاردت بالكثيرين حتى لم يترك الموت داراً لم يدخلها ، وكان من جملة ضحايا هذا الوباء الامير تركي كبير ابناء سيد الجزيرة ، والاميرة جوهرة الملكة المحبوبة في بلاط مليك العربية .

لقد كانت الصدمة شديدة قاسية ، ذلك ان صاحبة العصمة جوهرة كانت احب نساء اليه ، واقربهن الى قلبه ، هذا الى انها كانت اميرة سعودية تربطها وابن السعود اواصر رحم ونسب لقد بكاها كثيراً ، وندبها طويلاً ، واقفل عليه باب غرفته فكان لا يكلم احداً ولا يجدث انساناً ، وامر بمقاصيرها في القصر فاقفلت ، وباغراضها فتركت على حالها ، وذهب يزور قبرها في يوم الجعة من كل اسبوع باكياً متوجعاً اسفاً نادباً . . . . .

#### 10

## سيف الوهابية

لقد شغلت محاصرة المدينة الامير عبد الله عن التفكير بابن السعود فترة من الزمن ، فلما سقطت المدينة واستسلمت حاميتها بعد انهيار سلطان الترك وطلبهم للصلح ، مشى عبد الله الى قبائل عتيبة محرضهم على الثورة ، ويحاول استرجاع (خرما) ، فرأى ابن السعود الفرصة سانحة للانتقام من خصومه ، فاخذ يستعد بدوره ويجمع الاجناد والمقاتلة ، وعند أذ عرض الانكليز وساطتهم ، وبينها كان الحسين بن علي يستعد علناً وعلى ملاً من الناس ، كان سيد الجزيرة الحسين بن علي يستعد علناً وعلى ملاً من الناس ، كان سيد الجزيرة مجمع حوله الجند والاجناد دون ماضجة ولا اعلان .

وعقد الانكايز عندئذ مو تمراً في القاهرة بحثوا فيه الموقف ، فاذا بهم لا يستطيعون الخروج عن الاعتبارات الآتية : من ان الحسين صديقهم وحليفهم ، وإن عليهم معاونته ونصره ، هذا الى انهم كانوا يثقون بانتصاره على سيد الجزيرة ، فقرروا عندئذ تأبيده واوعزوا الى ابن السعود بان برد (خرما) اليه ، او يضطرون لمساعدة الحسين بكل ما في وسعهم ، وقد لا يتأخرون عن قطع الاعانة الشهرية المقررة لسيد الجزيرة .

وسكت سيد الجزيرة ملياً ثم قال : اماالنصر فهو بيد الله يو نيه من يشاء من عباده ، واما قطع الاعانة ، فانه امر يجعلني حراً اساير السياسة التي توافقني ولا تضير بمصالحي .

ونقدم الامير عبد الله نجو (خرما) على رأس جبش لا يقل عن اربعة آلاف مقاتل ، وعشرة الاف بدوي ، فلما وصلوا الى (توبه) وهي قرية نقع على مسافة اربعين ميلاً من جنوبي غربي واحة (خرما) قرروا قضاء الليل فيها و كان ذلك ليلة اليوم الرابع والعشرين من مايس سنة ١٩١٩ .

و كان ابن السعود مع رجاله على مقربة من خرما ، ولكن خالد ابن لوئي كان اقرب الجميع الى (تربه) ، فلما علم بقدوم عبدالله ورجاله و كانت خرما تعج بالاخوان من الذين استبقوا الجيش ، واخذوا ينتظرون قدوم الامير عبد الله لاقتحام جيشه وتبديد صفوفه ، جم خالد ما لديه من الرجال والاخوان والمقاتلة ومشى بهم ليلا الى (تربه) ، وسقط على الجيش النائم واخذ رجاله وعلى رأسهم الاخوان يهجمون على الجند هجوم الذئاب يذبحونهم ويقتلون ما يشأون منهم حتى اصبح الصباح ، فاذا المجزرة هائلة ، واذا الجيش الحجازي قد منى عن آخره ، ولم ببق من رجال الامير عبد الله غير مائة هربوا عراة في الظلام ، وهرب الامير نفسه معهم بقميص نومه

ولما وصل ابن السعود في اليوم التالي الى المكان الذي وقعت فيه (المجزرة) عرته رجفة حين شاهد بعيني رأسه ما يقرب من خسة آلاف جثة ممددة على أديم الاض ، ومن المؤكد انه لم ير في حياته مثل هذا العدد الكبير من القتلى في مكان واحد

وفكر ابن السعود بان يمشي الى مكة ، ولكن الانكايز نصحوه بان لا يفعل ، وقدر سيد الجزبرة قوة الانكايز ، فرأى ان يسايرهم ، ورأى ان يترك اقتحام الحجاز الى موعد آخر ، وكان على مثل اليقين من انه مقتحمه وفاتحه في وقت قريب .

لقد شغلتنا حادثة (خرما) عن مؤتمر الصلح وما كان للعرب من شأن فيه ٤ لقد وعدهم الحلفاء في الحرب العامة بالاستقلال والحرية والوحدة ٤ فلما انتهت الحرب لم يفوا لهم بوعد ٤ ولم يقوموا بعهد ٤ وفشل الكولونل لورانس كذلك في ما راح يروج له من جعل الامير فيصل ملكاً على سوريا والبلاد العربية ٤ وقد كان لورانس المستشرق الوحيد الذي كان مقرباً من ويلسن ولويد جورج وكلانصو ٤ ولكن هذا لم ببدل السياسة العامة للدول المختلفة ٤ والتي كانت ثناقض كل المناقضة وعود هذه الدول ودعاياتها مدة الحرب٤ فثار تأثر لورانس عند ذلك ٤ واحتقر نفسه ان يكون وسيلة للغش والكذب ٤ واسف على الدور الذي لعبه في البلاد العربية ٤ ولم ير

كبير امر في التحدث برأيه هذا الى جلالة الملك جورج الخامس لما قابله ، فقد قال له : انه لابريد وساماً للدور المؤسف المعيب الذي لعبه في البلاد العربية ، والذي راح يكذب فيه على هذا الشعب ويمنيه بالاستقلال والحرية ، ثم يأبى الحلفا ، ان يعطوه ما وعدوه به ، واقسموا له بانه سيكون . . . .

والواقع ان السياسة الانكليزية بعد الحرب كانت مضطربة ظاهرة القلق في ما يتعلق بالسياسة العربية ، فقد كانت حكومة الهند ثناصر ابن السعود و كانت لندن تناصر الحسين بن علي ، وهي ثقول ، لقد وعدناه بالبلاد العربية ، فلم نعطه شيئًا منها ، افلا تترك له الجزيرة العربية بسيطر عليها !! والظاهر ان لندن كانت تجهل قوة ابن سعود وسلطانه وضعف الحسين وسوء امره، ولولاذلك لما تمسكت به الى هذا الحد الغريب

واغرب من ذلك ان لندن فكرت بعد حادثة (خرما) بمساعدة الحسين عسكريا لولا معارضته وزارة الحربية التي راحت ثقول: « ان الجنود لا يستطيعون قتالاً ، وان ليس هناك بواخر لنقل الجنود الى جده » مما اضطرت معه الوزارة الانكليزية واللورد كرزن على رأسها الى نبذ الفكرة او تأجيلها على الاقل . . . .

ويجد الحسين بن علي ان آماله في الوحدة العربية وزعامتهالم تحقق، وتعلن انفاقية (سايس بيكو) فاذا بها ثنص على نقسيم سوريا

والعراق بين الافرنسيين والانكليز ، ثم يعلن وعد بلفور فاذابه يجعل لليهود حقاً في التوطن في فلسطين وانشاء المزارع والقرى في امصارها واغوارها

ويأتي لورانس الى جده يحاول ارضاء الحسين وحمله على قبول معاهدة جديده ؟ يرضى بها بالامر الواقع والتقسيم الحاصل ، فيأبى الحسين ويعود لورانس فاشلا

لقد كانت طمنة الحلفاء شديدة قاسية لقبلها الحسين بن علي غاضباً ناقماً ثائر أ، وظل يذكرها مدى الاعوام التي قضاها حياً ، وابى كل الاباء الالفاق مع الانكليز على معاهدة جديدة ، وظل يطالب بالوعود القديمة والاقوال السالفة

ولكنه لما احس بفشله من هذه الناحية اخذ يفكر بابن السعود ، فبعث بالكتب الى امراء حائل والكويت وعسير بجرضهم على قتال سيد الجزيرة ، ووقعت هذه الكتب بيد ابن السعودفرأى ان يستبق خصومه قبل ان يستبقوه

فارسل ابنه الامير فيصل على رأس خمسة آلاف مقاتل لاقتحام (العسير) فاقتحمها واستولى على (ابها) عاصمتها (١٩٢١) وعاد الى الرياض مكللا بالغار

واضطرب الحسين بن علي لاقتحام ابن سعود للعسير ، واسقط في يده لما رأًى عدوه في نقدم ونجاح مستمر ، وما كاد يفيق من

دهشته حتى كان سيد الجزيرة قد ارسل قواته لاقتحام حايل وتدويخ امصارها

ولمقدمت القوات السمودية في ثلاث كتائب نجو حايل، فلم تطق هذه وقوفاً امامها، فتنازل عبدالله ابن متعب اميرها عن العرش، وسلم نفسه لابن السعود الذي ارسله الى الرياض حكرماً مبجلا.

ولكن قبائل شمر لم ترض بالاستسلام، فحاربت الوهابيين زمنًا، وكان محمد بن طلال قد قام مقام آل الرشيد واخـــذ بحارب ابن سعود على رأس من اطاعه من قومه ومن قبائل شمر عثم ذهب بتحصن في حايل ولكنه اضطر اخيراً للاستسلام فارسل الى الرياض اسيراً وبذلك انهارت امارة ابن الرشيد ، بعد ان لعبت دوراً خطيراً في الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين· واصبحت حايل مصراً نجدياً يحكمه امير من امراءسيد الجزيرة وقد وفق ابن سعود الى منع رجاله من اكتساح حايل ونهبها بعد ان استسلمت وطلبت الامان والسلام ، وزار ندى فوزع على سكانها بعض الاقوات ، وكان هذا العمل شيئًا جديداً لدى سكان المدن القريبة الذين كانوا يعتقدون ان الوهابيين بعد اكتساحهم حايل لا بد وانهم سيقتلون اهلها ويحرقون منازلها ، ويتركونها طللا باليا وعاد ابن السعود فرأى ان يمكن اواصر المودة والالفة بينهوبين

خصومه من آل الرشيد ، فتزوج احدى بناتهم ، وامر نجله وولي عهده سعود بان يجذو حذوه

وبعد هذا الانتصار على آل الرشيد ، اجتمع على نجد وقادتها واصحاب الامر والنهي فيها ، وانفقوا فيا بينهم على ننصيب ابن سعود ملكا على عرش نجد وملحقاتها ، و كان الاحتفال فجا عظيا في العاصمة ، وقد طلب على اثره سيد الجزيرة ان تعترف به انكلترا، فاجابته الى ذلك في شهر آب من سنة ١٩٢١ وبذلك اطأن ابن سعود الى ان مركزه قد توطد ، وان امره في ظهور وانتصار

وليس يسعنا ان نختم فصلنا هذا دون ان نشير الى الزيارة الاوربية التي قام بها الامير فيصل آل السعود الى لندن قبل قيادته للجيش الذي اكتسح العسير ، فقد سافر الامير فيصل الى لندن مع عمه احمد بن ثنيان فلما زارا وزارة الحارجية الانكليزية استقبلها كبتان من موظفيها بفتور ظاهر ، وعدم اهتمام بالغ ، مما حمل فيصلاً على القول : بانه اذا زار هذا الكبتان البلاد العربية فانه يقطع رأسه .

ولما احس السكوتير بالخطر ادخل الامير على اللورد كرزن وزير الخارجية في ذلك الحين ، ولكن هذا اخذ ينظر الى الامير الفتى - وكان فيصل في السادسة عشر من العمر – نظرة غلام

حدث ، فقدم له بعض الحلوے ، واخذ يسأله بعض الاسئلة البسيطة العادية

وترك الامير وعمه اندن ، وقد اقسما ان لا يعودا اليها ابداً ، واحست حكومة الهند بالامر فطلبت من وزارة الخارجية ان ترسل الماجور براي في اثر الرجلين لاصلاح الحال ، فارسلوا فيلبي خلف الرجلين ، واخذوا يغرقون في اكرامها ليزيلوا الاثر السيء الذي احدثته الزيارة الاولى

واخيراً اخذت وزارة الخارجية الانكليزية تحس بابن السعود وتستشعر بانه الزعيم المقبل في الجزيرة ، لقد تجاهلته عشر سنوات كاملة ، فلما عرفته ، وادر كت خطورة امره اخذت لفكر في الاستعداد لصد شره والوقوف في وجهه ، فيما اذا طوحت به مزالق الغرور فحاول اكتساح الامصار التي تحت رائتها ، والتي اصبحت بعد تبسطه في الحزيرة قربية منه ، قائمة في جواره .



### 17

# وتلك الايام نداولها بين الناس

لقد القت انتصارات ابن سعود على قبائل شمر واحتلال حابل دوشاً بارداً على الانكليز وغير الانكليز ، وكان لهذا الانتصار اثره في طول الجزيرة وعرضها ، ثم كانت له مصايره في ان جعل سيد الجزيرة يحتك بممالك ثلاث ، يجلس على عرش كل منها عدو شديد المراس بادي الكراهية ، اولهم فيصل بن الحسين الذي جلس على عرش العراق في سنة ١٩٢١ والثاني عبد الله امير شرقي الاردن ، والثالث الحسين بن علي اشد اعدائه له بغضاً وكراهية

والواقع انه بعد ثلاثة اشهر من نتويج المغفور له فيصل بن الحسين ملكا على العراق ، كان الوهابيون يجوسون الاراضي العراقية ، وشرقي الاردن ، وأهل مرد ذلك عدم وجود حدود معينة بين الدول الثلاث ، ولكن هذه الظاهرة الخطيرة ، كانت لا بد وان تحدث ارتباكاً في علاقات الدول العربية المجاورة

و بدأت المصاعب فعلاً في شهر آب سنة ١٩٢٤ لما اقتحم الف وخمسمائة وهابي من قبيلة حرب حدود شرقي الاردن ، وهاجموا قبيلة صخر ، وكانت مواطنها لا تبعد خمسة عشر كيلومترا

عن عمان عاصمة الامارة الاردنية

وقضى قيصل الدويش بعد انتصار حايل باشهر على فرقة من الجيش العراقي الخاص بالصحراء على مقربة من (الناصرية) ، ومع رغبة ابن السعود الصادقة في منع هذه الغزوات ، فقد كان يستحيل عليه ان يمنعها بتاتا ومملكته اصبحت وسيعة جداً ، وليس لديه سيارات ولا طيارات ننقل له الاخبار بسرعة او تمكنه من رد كيد رجاله باقصر ما يكون من الوقت

ولقد نقبل الانكليز وحكومة العراق اعتذار ابن السعود عن هذه الحوادث ببساطة ورحابة صدر ، واما الاخوان الذين هبطوا شرقي الاردن فان الانكليز ارسلوا خلفهم طياراتهم وسياراتهم المسلحة فتمكنت هذه من افنائهم عن بكرة ابيهم ولم ينج منهم الاثمانية نفر ، لما وصلوا الى الرياض نالوا من سيد الجزيرة عقابا شديداً فوق ما نالوه في طريقهم من جهد ومشقة

ورأى الانكليز بعد هذه الحوادث ضرورة الاجتماع بسيد الجزيزة والانفاق معه على مسألة السلام في الجزيرة وعلى الحدود فكانت معاهدة المحمرة ، ثم اجتماع العفير الذي حضرهسيد الجزيرة والمندوب السامي الانكليزي في العراق ، وتم الانفاق فيه على الحدود العراقية النجدية ، على ان يظل القسم الجنوبي الشرقي من الحدود إمحايداً ، ومن الاراضي المشاعة ، كما ان القبائل النجدية التي

نتاخم الحدوديسمج لها بالاستسقاء من الآبار العراقية المجاورة ، شرط ان تكون هذه الآبار اقرب اليهم من الآبار الواقعة ضمن الحدرد النجدية

والفقت العراق ونجد على عدم تحصين مواطن المياه والعيون القريبة من الحدود ، وان لا تحشد الجيوش في الاماكن المجاورة لها ، اعترف الانكليز مقابل ذلك بسلطان ابن سعود على حايل وشمر والجوف ، وقرروا اعطائه مبلغاً من المال في كل شهر

ومع ذلك فقد كانت هذه الانفاقات شيئًا موقتًا ، واضطر الانكليز الى عقد مو تمر الكوبت في سنة ١٩٢٣ لاعادة النظر في مسائل الحدود وغيرها ، ولكن هذا المو ممريعًا فشلا مريعًا

وبينماكان مو تمر الكويت يلفظ انفاسه ، كان سيد الجزيرة في غرفته يقاسي آلام مرض الم به ، والزمه فراشه ، وكان فيصل الدويش في الوقت نفسه يقتحم حدود العراق ويقتل ما يقرب من مائتين من الانفس ، ويستاق ما امامه من مواشي واغنام ، ويفر بها الى مواطنه في قلب البلاد النجدية

وانتقدم بعض فصائل من الجند الحجازي في هذه الفترة

نحو (خرما) (وتربه) تحاول احتلالها، ويرسل فيصل وعبد الله في الوقت نفسه قوة من جنودهما يغزون الاراضي النجدية

وعندئذ قرر ابن سعود مهاجمة الحجاز واقتحام البلاد المقدسة والقضاء على الحسين بن على وسلطانه فيها اذ اصبح الصبر فوق الطاقة وفوق الامكان

وقد يكره الانسان امراً ، ويكون لمصلحته ، وكذلك كان شان مرض سيد الجزيرة ٤ فقد جعله يفكر في الاحداث الخطيرةالتي اعتزمها بروية وتريث وهوادة ٤ وكان سكان ( خرما ) ( وتربة ) في هذه الفترة قد ردوا رجال الحسين بن على وصمدوا في المدينتين يدافعون عنهما ، ويردون غارة الاعدا. والاغراب

والواقع ان الحسين كان قد فقد كثيراً من شهر تهوعطف ابناء الحجاز عليه ، و كانت سياسته الاقتصادية والادارية والمالية في الحجاز قد اضرت بسلطانه ضرراً فاحشاً ، وجعلت عدد الحجاج يقل مجيث اصبح مورد الموسم لا يكفي لاعالة سكان مكة الذين كانوا لايعيشون الامنه ، وليس لهم مورد غيره وسواه ، ومما لاشك فيه أن انقطاع الراتب الذي كان يتقاضاه من الحكومة الانكليزية قد جعله مغيظاً محنقاً ، وكان قد تسلم من الانكليز في خلال سنى الحرب وبعد الحرب ما يقرب من مليون ومائتى الف جنيه ، وهو مبلغ طائل فادح كان يصرف الحسين بعضه ، في تألف زعما، القبائل الذين كانوا يتبسطون حول امصاره

ومن المو كد ان انقطاع هذه المساعدات عن بعض القبائل الحجازية جعلها نقف من هجوم الاخواز على الحجاز موقف المتفرج، ولو كان الحسين قد ساق لها الاموال كما كانت عادته ، لكان موقفها غير ذلك

وزاد في نقمة الوهابيين على الحسين بن علي الفاق ابنائه على المناداة به خليفة على المسلمين بعد تخلي الترك عن الحلافة الحراجهم للخليفة من فروق وذلك في قرية الشونة من اعمال شرقي الاردن (١٩٢٤) وبحضور نواب عن شرقي الاردن والعراق وسورية والحجاز .

واذا اضفنا الى ذلك امتناع الوهابيين مدى سنوات ثلات عن الذهاب الى الحج مخافة حدوث ما لاتحمد عقباه بينهم ، وبين سكان الحجاز ثم ذهاب بعضهم سنة ١٩٢٣ الى مكة ، وحدوث شغب دموي بينهم وبين الحجازبين في قلب مكة ، ادر كنا الاضطراب الروحي الذي كان يسود جماعات ابن سعود ، ومجعلهم ارغب ما يكونون في اقتحام الحجاز ، والاقتصاص من اصحاب البدع والاباطيل

وليس من ينكر ان سيد الجزيرة رجل ذكي ، فقد رأ \_\_\_\_\_ بعد نظره ان افتحام الحجاز امر هين ، ولكن المحافظة عليه شيء صعب اذا لم يتقبل جماعة المسلمين حكمه وسلطانه ، فرأى عندئذ ان يعلن انه لن يعترف بالخلافة لاحد الا ان يجمع عليه كافة المسلمين او اكثريتهم

ثم دعاسيد الجزيرة الى عقد مو تمر عظيم في الرياض جمع كل علم نجد وكبارها واشرافها وقادتها ، وترأس الاجتماع الامير عبد الرحمن والد ابن السعود ، وبحث المجتمعون في ايجاد حل لمشكلة الحج وضرورة السماح به للنجديين ، ثم اجمع الرأى على ان يرسل الامير فيصل بن سعود كتابا الى العالم الاسلامي يشرح لحم فيه حالة الحجاج وحالة الحجاز في عهد الحسين ، ويطلب منهم ان يكلفوا الوهايين بازالة هذه المظالم واقتحام الحجاز

ولم يأبه العالم الاسلامي كثيراً لهذا الطلب ، ولكن الهنود نقبلوه بقبول حسن ، وشجعوا ابن السعود على مهاجمة الحجاز والقضاء على سلطانة ومليكه

لقد كان الوقت مناسباً حقاً للهجوم على الحجاز ، فقدعلم سيد الجزيرة ان الانكليز قد تخلوا عن الحسين بن على لعناده وشدته ، ومع ان انصار ابن السعود ورجاله كحافظ وهبه وسواه كانوايدفعونه

الى الحرب حالاً ، فانه كان يسير اليها متريثاً هادئا

ولكنه في هذه الفترة كان قد اتخذ اهبته ، ورتب خطته ، ولكي يسبر موقف ابناء الحسين ، ارسل بعض الاخوان يغيرون على الحدود العراقية وشرقي الاردن ، وارسل في الوقت نفسه سلطان بن بجاد شيخ قبائل عتيبة ليغزو اطراف الحجاز ، وأمر خالد بن لومي بان يسير نحو مكة من جهة (خرما)

وكانت الطائف قربة من خرما ، فسمع خالد بن لومي في مساء بوم من ايام شهر آب (١٩٢٤) بان علياً بن الحسين في الطائف نفسها ، فأمر سلطان بن بجاد ان يقتحم المدينة ، ففعل واستولى عليها دون ما مقاومة تذكر ، وفر على بن الحسين مسرعاً الى مكة وتبعه كثير من اشراف المدينة وسكانها .

وحدث خطأ ان اطلق عيار ناري من محفو الشرطة في الطايف اثناء دخول الوهابيين اليها ، فظن الوهابيون ان هناك شراً براد بهم، فهجموا على الناس و النساء بقتلون ويذبحون وقدر عدد الضحايا بثلاثمائة نسمة

ولما سمع سيد الجزيرة بما ارتكبه بعض اتباعه ارسل اوامره الصارمة بان لا يعود احد الى مثل ذلك ، او يتعرض لاشد العقاب والقصاص .

وكان الشريف علي قد حشد بعض الجند بين الطائف ومكة

ظناً منه آنه يستطيع صد الوهابيين، ولكن هو ُلاه شتتوا جنده بسهولة واخذوا يتقدمون نحو مكة · · ·

ورأى سيد الحجاز ان لا طاقة له على المقاومة ، خصوصاً وقد قل انصاره من سكان المدينة ورجال القبائل حولها ، فتنازل عن العرش وغادر البيت الحرام الى جده مع عائلته ، ومنها ركب يخته الحاص الذي اقله الى العقبة ، ثم الى قبرص حيث قضى بقية ايامه فيها .

وقام الملك علي مقام ابيه ، فنظر الى الانكايز يطلب المساعدة فقال هو ُلاء انهم على الحياد ، فطلب عندئذ هدنة من سيد الجزيرة فرفض هذا وطلب ان يخرج كل آل الحسين من الحجاز ، وعندئذ غادر الملك على مكة الى جدة واقفل ابوابها خلفه .

ودخلت قوات ابن السعود الى مكة محرمة ولكنها مدججة بالسلاح ، واستقبلت مكة مليكها الجديد هادئة ساكنة ، ودخل الاخوان الى البيت الحرام فحفظوا له حرمته، ولم يعرض واحد منهم لسكانه بشر ، وفاقا لما امرهم به سيد الجزيرة واوصاهم باتباعه

وما كاد ابن سعود يجتل مكة حتى ارسل الىالعالم الاسلامي بيانا يقول فيه انه قد وفق الى احتلال البلاد المقدسة ، وانها الآن في ذمته ريثم ينظر في امرها العالم الاسلامي ، ثم عين سعوداً نجله ليقوم مقامه في الرياض ، وغادر عاصمته الى مكة فدخلها محرماً نقهاً

وهو يقول: اللهم لبيك لبيك !!

ويفرق في شكر الله سبحانه وتعالى على ما افاء عليه من نعمة، وما افضاه اليه من خير عميم ·

لقد كان ابن السمود في هذه الفترة مضطرب الخاطر ، بادي التفكير ، فيما يتعلق بالحجاز وسياسته وادارته ، فقد كان امامه احد طريقين : اما ان يستأثر بالحكم فيه ، او يترك العالم الاسلامي يشاركه في الحكم والسلطان

ولما لم يصل الى حل سربع لهذه المسألة اقام في الحجاز حكومة موقتة ، واخذ يرتقب الفرص

والواقع ان ما كان يخشاه سيد الجزيرة وقع فعلاً ، فقد اهتز العالم الاسلامي باسره لاحتلال الوهابيين مكة ، وثار تأثره لما علم بانهم درسوا القبور ، وهدموا القبب ، ونبشوا الاموات ، وثقبل سيد الجزيرة هذه الانتقادات برحابة صدر ، فلم يضطرب ولا ثار ، ولكنه اخذ يدعو مختلف الجماعات الاسلامية لزيارة الحجاز وروئية الحقيقة بانفسهم ، وقد زار الحجاز فعلاً جماعات مختلفة من الهنود والمصربين والشيعة والايرانيين فعاد بعضهم رضياً ، وارتد البعض الآخر الى بلاده اقل غضباً وانكاراً ،

وفي هذه الاثناء جاء السر كليلبرت كلابتون المندوب الانكايزي يسعى ، وكانت انتصارات ابن السعود قد ادهشت الانكليز حقا ، ذلك انهم كانوا يظنون انه لن يوفق الى اكتساح الحجاز بمثل هذه السرعة الفائقة ، والانكليز قوم لا يتركون امورهم ومصالحهم للفرص، فما كادوا ببصرون انتصارات ابن السعود حتى احتلوا قطعة من اراضي العقبة وارسلوا كلايتون للمفاوضة .

و كان ابن سعود في (بحره) وفيها استقبل المندوب الانكايزي، الذي جاء بحدث سيد الجزيرة عن قطعة من الارض احتلها الجند الوهابي في وادي سرحان، وهذه الارض نفصل بين شرقي الاردن والعراق، ونتصل بالجدود الافرنسية في سوريا، ويسأله التخلي عن هذه الارض، فلم ير سيد الجزيرة في ذلك بأسا خصوصاً وقد كان بحاجة قصوى الى المساعدة الانكايزية، وهو لما يفتتح الحجاز، ولا تزال جدة والمدينة في يدسواه، كما ان رجاله كانوا قد ملوا المعارك، واخذوا بطالبون بالعودة الى بلادهم.

وقد اعترف الانكايز مقابل ذلك لابن السعود بالسيطرة على وادي سرحان ، وقبائل الرولة

فلما انتهى سيد الجزيرة من الانكليز اطلق بصره الى المدينة – وينبع وقرر اقتحامها ، فارسل ابنه محمد لمحاصرة المدينة –

بعد ان امر فيصل الدويش بالرجوع الى نجد لانه ليس مجاجة الى خدماته – و كان فيصل هذا يحاصر المدينة قبل هذه الفترة عوشاع انه اطلق النارعلى قبة الرسول المعظم عما اثار العالم فاضطر ابنا السعود الى ارساله الى نجد تخلصاً من شره ، وتطميناً لسكان الحجاز الذين كانوا يكرهونه لما شاهدوه من بطشه وسفكه ، ولما علم مكان المدينة بذهاب فيصل الدويش عنهم استسلموا لسيد الجزيرة وحذت ينبع حذو المدينة ، واما جدة فان الملك على اعتزم المقاومة فيها ، ولكرن ضعفه ، وانفراط الناس من حوله ، وشدة الحصار ، حمله اخيراً على مغادرة المدينة ، ففتحت هذه ابوابها لسيد الجزيرة الذي دخلها رسمياً في اواخر كانون الاول من سنة ١٩٢٥ .

وقد دخل سيد الجزيرة جدة بمظهر عسكري فخم عظيم ليظهر لسكانها من الاجانب وغيرهم بانه قد افتتح الحجاز وانه سيدها ومليكها بعد اليوم ·

وفي الثامن في شهر كانون الثاني (١٩٢٦) بايع وجهاء الحجاز واشرافه سيد الجزيرة بالملك والسلطان

وفي الاشهر الاولى من هذه السنة اخذت الدول تعترف بسلطان ابن السعود على الحجاز ، و كان اول من اعترف به الانكليز والافرنسيين ثم تبعتهما الدول الباقية .

#### 14

## حديث موءتمبر

قد يكون سيد الجزيرة مخطأ وقد يكون مصيباً ، في دعوته العـالم الاسلامي لعقد موئتمر عام ببحث مصير الحجاز ومصائر الاسلام .

لقد ارسل سيد الجزيرة الدعوة في نيسان من سنة ١٩٢٦ فلباها سبعون هيئة من مختلف الجماعات الاسلامية ، بعضها رسمي وبعضها وجيه في قومه ، شريف في بلده ، حتى تركيا كانت ممثلة في المو تمر ولم يتجاهله الا العراق وايران .

واجتمعت الوفود في السابع من حزيران ، وخطب الشبخ حافظ وهبه خطبة الافتتاح باسم سيد الجزيرة وحضوره ، ثم غادر المليك قاعة الاجتماع وترك مندوبي الجماعات الاسلامية ببحثون ما لديهم من اعمال ، وما يفكرون به من آراء لتحسين حال الاسلام وحالة الحجاز .

ولقد اختلف اعضا المؤتمر كما كان من المنتظر ان يختلفوا ، وان استقر رأيهم على امر فعلى ضرورة انشاء المستشفيات في الحجاز ومد خط حديدي بين مكة وجدة ، وعلى بعض المشاريع النافعة التي لا يصح الاختلاف فيها ، ولا تجوز المناقشة بشأنها · وطالت بحوث المؤتمر فامتدت الى ثلاثين بوماً ، ثم انفرط عقده ورجع كل من اعضاءه الى بلده ·

وكان الحجاج قد اخذوا يقصدون البيت الحرام ، وينزلون المواطن المقدسة داراً لاسابيع معدودات ، وقد قدر فيلمي عدد الحجاج سنة ١٩٢٦ بمائة وستين الف حاج ، مما ايقن معه ابن سعود ان الجاعات الاسلامية لا ترى خطراً في وجوده بالحجاز وقيامة بالحكم والسلطان فيه ٤ ولولا الاختلاف الذي وقع بين الحكومة المصربة والحكومة الحجازية النجدية بسبب المحمل المصري ودخول الجند المصري بالسلاح والبنادق والموسيق الى مكة المكرمة ، الكان حج سنة ١٩٢٦ حجاً ناجعاً ، ظهر فيه للعالم الاسلامي ان ابن السعود قد تمكن حقاً منقطع دابر الشقاوة ، وأن الامان مستتب في الحجاز طوله وعرضه ، وإن الحاج امين على نفسه وماله ، وإن الوهابية ليست فرقة خاصة ، تختلف في عقائدها عن اهل السنة وغير اهل السنة ، بل انها فرقة اسلامية تتبع السنة والقرآن اكثر من غيرها وسواها ، وان ما يو خذ عليها ليس من الدين في شي ، ، لان هدمها للقبور والقبب ومنعها المسلمين من طلب الشفاعة من الاوليا. والصالحين امر موافق للدين ، مو يد للسنة والقرآن.

ورأى ابن السعود انه لا يستطيع حكم بلاد وسيعة عظيمة

دون ما تلفون وراديو ، فتحدث الى العلماء بمنافعها فما عتم هو لا ، ان اقروا عمله ، وايدوا افتراحه ، وعند ثذ دخلت الوات المدنية النافعة الى الجزيرة ، واصبح بطوق سيد الحزيرة ان يمضي في ما نذره من رفع شأنها واعادة المحادها الى النهاية .

ونقل سيد الجزيرة وزارته الخارجية واكثر دواوينه الرسمية الى مكة ، لانها اقرب الى اوروبا والخارج من الرياض، وقسم مملكته الى قسمين: الحجاز ونجد، ترك للامير فيصل حكم الحجاز، ولسعود ولي عهده حكم نجد، وكان يسمى كل منهما بنائب الملك ،

ورأى سيد الجزبرة انه بحاجة الى جند منظم ، يكون جديد السلاح حديث البنادق ، فلم يتأخر عن درس هذا الامرواعارته كل اهتمامه ، ووجد ان الحاجة ماسة الى سيارات تنقل له جنده من مكان الى آخر ، فيما اذا حدثت ثورة ، وكانت الضرورة تقضي يقمعها حالاً ، فاشترى مائة سيارة للنقل من واردات الحج التي كانت وفيرة سنة ١٩٢٦ كما انه اعطى بعض المصر بين امتيازاً بنقل الحجاج بالسيارات بين مكة وجدة

وكانت اكثر الدول قد اعترفت بسيد الجزيرة ملكا على الحجاز ، وان كان بعضها قد تأخر كثيراً كايطاليا التي لم تعترف

به الا سنة ١٩٣٢ بسبب علاقاتها السياسية مع الامام يحيى

وعندئذ رأى سيد الجزيرة ان يبعث بالامير فيصل كرة ثانية الى اوربا ، فركب الامير البحر الى لندن ، فكان استقباله هذه المرة يختلف عن استقباله في المرة الفائنة ، فقد استقبله جلالة جورج الخامس ، وقلده وساماً رفيعاً ، واكرمه الانكليز كل الاكرام ، وكان الافرنسيون وغير الافرنسيين من الذين زار الامير بلادهم مثل الانكليز في اكرامه والاهتبام بزيارته ، ورأى الامير بام عينيه وكان قد اصبح شابا مثقفاً منافع الاختراعات الحديثة ، وضورورة الطيارات ، فلما عاد الى بلاده اقنع والده بضرورة شراء عدة طيارات كا اقنعه بلزوم شراء ما كنات لحفر الآبار وغيرها من الامور التي تعود بكثير من الفوائد على الجزيرة وسكانها

وقد اشترى سيد الجزيرة فعلا بعض الطيارات في سنة ١٩٢٧ ، كما اخذ ينتفع بالكثير من المخترعات الغربية التي تساعــد في رقي الحجاز ونجد ، وتعود بالخير على سكانهما

وبعد رجوع فيصل ارسل ابن السعود بعض الشباب النجدبين الى لندن لدرس كيفية استعال الراديو والتلفون اللام لمكى وغيرهما ، كما انه اخذ يستعمل السيارات في قمع الثورات والقبض على اللصوص والمجرمين ممازاد في استتباب السلام في الجزيرة، واطأن الناس فيها الى انفسهم كل الاطمئنان، وهو شيء جديد لم تره الجزيرة

قبل ايام ابن السعود وفي سالفات الاعوام

وفي مكة اليوم محطة راديو للاذاعة بقوة ست كيلوات ، وهناك مثلها في الرياض ، وفي حايل وبريده والقصير وجبيل وتبوك محطات اقل قوة ، وكلها خاصة بالحكومة ، نعمل لمصالحها ومنفعتها ولدى ابن سعود اربع سيارات كبيرة تحمل التلفراف اللاسلكي وكل هذه المستحدثات والمخترعات يديرها شباب من سكان نجد ومن الذين ارسلتهم الحكومة النجدية الحجازية الى لندن فتعلموا استعال هذه المخترعات وعادوا الى بلادهم كموظفين لدى الحكومة

وبواسطة هذا يستطيع ابن السعود ان يكون في كل مكان وان يقمع الثورة عند ظهورها

ولكن هذه المستحدثات والمخترعات اثارت عليه بعض الشيوخ ، ثم ان بعده عن الحجاز اثار الاخوان الذين اخذوا يجدون صعوبة في السكنى في المزارع التي انزلهم فيها سيد الجزيرة واخذوا يجاولون العودة الى عاداتهم القديمة من الغزو والحرية ، ولكن سيد الجزيرة اسرع الى الرياض لما وصله خبر الاضطرابات وما هي الا ايام حتى تمكن من اعارة الامور الى مجاريها ، بزلاقة لسانه ، وقوة ايمانه ، وحسن تصرفه ، واخلاصه ، وقد ادرك الشيوخ وغير الشيوخ ان العربية اليوم غيرها بالامس، وان الواجب يقضي بمساعدة سيدهم على اعادة المجد الغابر والعز المندش .

بيد ان الحالة لم تكن لتهدأ طويلاً ، فان ملك العراق وامير شرقي الاردن ، كانا لا يستطيعان صبراً عن الملك الذي فقده والدهما ، فلما احسا بمشاكل ابن السمود في نجد ، وعلما بثورة الاخوان والشيوخ عليه اغتنما الفرصة ، واثارا قبائل الحدود ، فاشتعلت النار في الجزيرة من جديد ...



#### 11

# ثورة الاخوان وحرب الحدود ۱۹۲۸\_۱۹۲۸

تحدث الانكايز بواسطة رسام ومندوبيهم الى ابن سعود غير مرة ما ببن ١٩٢٤ و ١٩٢٧ وامضى سيد الجزيرة معاهدة مع السر غيلبرت كلايتون ، نال فيها الانكايز بعض المنافع ، واعترفوا مقابل ذلك بابن السعود مليكا على الحجاز وغير الحجاز ، كما سويت نهائيا مسائل الحدو والابار وغير ذلك مما كان سبباً لسوء التفاهم بين نجد والعراق في ماضيات الايام، ولكن حدث في اواخر سنة ١٩٢٧ ان اصدر جلالة الملك فيصل امره — وبالانفاق مع الانكليز — باقامة الحصون على الحدود في منطقة كثيرة الابار وفيرة المباه ، وكان المهم في هذا الامر ، الذي لا خطورة ظاهرة من حدوثه ، هو فيما اذا كانت هذه المنطقة من المناطق التي الفق الفريقان على حيادها وتركها مرعى لمواشي القبائل ، وموطناً للاستسقاء من مائها الوفير الغزير

ومن سوء حظ العملة العراقيين الذين ارسلوا الى هذه المنطقة لاقامة الحصون فيها ، ان ابن فيصل الدويش كان يرعى مع بعض افراد قبيلة مطير في هذه المنطقة، فلما رأى العملة بعث الى والده بالخبر فسقط هذا على العراقيين يمعن فيهم قتلاولنكيلا، ولحقت الطيارات الانكليزية بالمعتدين وحلقت فوق البلاد النجدية السعودية نفسها

وكانت الفرصة سانحة لفيصل الدويش ، ليروج بين الاخوان وغير الاخوان ، ان سيد الجزيرة قد باع نفسه للانكليز ، فهو يمنع الناس من غزو المدن المجاورة ، هو لاء الانكليز الذي يمنعنا عن مهاجمتهم لا يتورعون عن مهاجمة النجد بين في عقر دارهم ، واذا كان ابن السعود لا يعلن الحرب حالا على الانكليز فمن الواجب خلعه ،

ووصل الخبر في الرياض الى ابن السعود بحادث الحدود، ولكنه برغم ما لديه من وسائل حديثة للنقل وغيره، فأنه كان بعيداً جداً ، اضف الى ذلك ان فيصل الدويش لم يتورع في هذه القترة عن اثارة كل عرب الحدود من الاخوان وسواهم وغزو الحدود العراقية غير مرة يقتل وينهب ويفعل ما يشاء

واما الطيارات الانكايزية التي كانت لتأثر الغزاة فا كانت توفق معهم بسبب الرمال والرياح القوية ، ولان الوهابين قد تعلموا الاختفاء من الطيارات حين يرونها ، فلا تستطيع هذه منهم نبلا ولا كيداً

وكان فيصل الدويش يهاجم الحدود العراقية بعنف وقسوة ، وقد امعن في العنف والقسوة امعانا اثار غضب الناس على الاخوان وقسوتهم ، واثار سكان العراق واحمسهم ، وقد وصل فيصل هذا برجاله الى حوالي البصرة ، فما ترك في طريقه منزلا الا هدمه ، ولا نخيلا الا حرقه ، ولا قرية الا اقضها ، وكانت الطيارات الانكليزية بدورها تحرق القرى النجدية، وهي نتعقب الاخوان حتى انها وصلت الى (ارطوية) نفسها وعندئذ لم تعد المسألة مسألة غزو على الحدود ، بل اصبحت حرباً مع الانكليز . . .

واحس ابن السعود بالخطر ، ولم يكن بطوقه من الاجتماع مع فيصل الدويش الذى كان بعيداً ، والذي كان في الحقيقة ثائراً عليه ، فراح يتحدث الى الانكليز بواسطة التلغراف اللاسلكي الذي لديه حتى تمكن من التحدث الى بعضهم بالبصرة فسألهم ايقاف هجوم الطيارات ، وهو بدوره سيسعى لايقاف القبائل ، ثم طلب ارسال مندوب يمثلهم ليتحدث اليه ويتفق معه

واخذ سيد الجزيرة يطوف على القبائل، يدعوها الى السلام، وعدم غزو الحدود العراقية، والاصطبار ربثايصل الوفد الانكليزي، لتسوية المسائل المختلف عليها، ولما وصل (كلايتون) في سنة ١٩٢٨ الى جده كان ابن السعود قد تمكن من ضبط القبائل وايقافها عند حدها ولم يترك سيد الجزيرة لخصمه ان ببدأ، بالكلام، وقد احس انه جاء، غاضباً ناقا، وان لندن غاضبة ناقمة ، فراح ببدأ، بالشكوى

من أخطأ السياسة الانكليزية ، وكيف انها اخذت تهاجم ارضه

بواسطة طيارتها ، مع انه تربطها معه معاهدات ولا وصداقة ، وساعدت الظروف السياسية ابن السعود كما ساعده البترول وقرب منابعه من مواطن ابن السعود والوهابيين ، فتراجع كلايتون ، وانتهى الامر بعد اخذ ورد ، بالانفاق ...

واغتنم سيد الجزيرة الفرصة لتوطيد مركزه في بلاده والقضاء على ثورة الاخوان ، وهجماتهم الافرادية ، فدعا الى الرياض جميع رجالات نجد والعسير والحساء ليعوضوا شكواهم على سيد الجزيرة فحاء وه افواجاً ، جآه الشيوخ والقواد والاخوان والعامة وغيرهم من كل ناقم عليه ، منقد لسياسته ، ولم يحضر الموء تمر فيصل الدويش وسلطان بن بجاد زعيم قبيلة عتيبة ، ولا حثلين زعيم قبيلة العجلان، وهذه شخصيات قوية لها اثرها في الجزيرة ، فعدم حضورهم والحالة هذه يدل على انهم ينكرون سياسة ابن سعود ، ولا يريدون الانفاق معه ، ولا الرضاء بامارته وسلطانه . . .

ووقف سيد الجزيرة امام الموثمر ، وقد تجلى اخلاصه لوطنه ومحبته لبلاده ، وعطفه على شعبه ·

واستمرت المجادلات ، وطالت المناقشات ، ولم يترك الحضور باباً الا بحثوه ، وسبد الجزيرة لا يترك انتقاداً دون ماجواب ، ولا رأباً دون ما نقد ، ولا حجة لا يقرعها بحجة اقوى واضخم . واخيراً وقف بخطب الحضور فقال :

ايها الاخوان

« اني لم اطلب منكم ان تجتمعوا اليوم في هذا المكان خشية منكم ، فاني قد اسست هذه المملكة بقدرة الله وحده ، الذي عضدني وساعدني ، والذي كتب لي الفوز ، وكتب لي التوفيق . وان خوفي من الله وحده ، هو الذي حدا بي لان اجمع شملكم اليوم ، لنتباحث معاً وقد فعلت ذلك حتى لا اقع في نقيصة الاعجاب بالنفس والكبرياء »

ذابت قلوب النجدبين امام اقوال هذا الرجل العظيم ، الذي يهاب الله الى هذا الحد ، والذي يخشأه الى هذا المقدار .

والواقع ان الملك عرف كيف بضرب على الوتر الحساس، الذي يطرب له البدوي ويتأثر منه ، البدوي الذي يريد من قائده ان يكون باسلاً كل البسالة ، واثقاً بنفسه كل الثقة ، ولكنه يريده ايضاً ان يكون خاشعاً امام الله كل الحشوع ، ورعاً كل اله رع .

وعاد سيد الجزيرة يتكلم فسحر سامعيه بقوله:

«اني اريد منكم ايها الاخوان ان لفكروا في الرجل الذي يتولى قيادتكم ، وفيما اذا كنت جديراً بهذا الحكم او غير جدير، فان لم تجدوني اهلاً له ، فاختاروا رجلاً آخر ، على ان يكون من افراد امرتي التي اعتز بها ، ومن عائلتي التي تجدونها ماثلة بينكم في

وسطكم ، واني اتوج رأسه بنفسي ؛ واعاهدكم بان الفاني في مساعدته» .

فوقع هذا الكلام في نفوس الحاضرين كالسحر ، وتعالت الاصوات: - كلا · · · كلا · · · كا عبد العزيز لن نرغب في ملك سواك ياعبد العزيز

هذا جواب الشعب بعد ان عرض الملك ثنازله عن العرش ، وهذا ماكان يتوقعه عبد العزيز من الاخوان ، وكان هذا التنازل سبباً في نقوية نفوذه ، واعلام مكانه ، واشتداد التعلق به

وتعرض اعضاء المو تمر لبحث قضية التلغراف اللاسلكي . فقال الرجعيون من الاعضاء انه نوع من السحر ، وانه من عمل الشيطان ، وقال ابن سعود ، يو يده الاخوان الذبن يفهمون غير هذا الفهم ، قولاً غير هذا ، واصر ابن سعود على رأيه ، ووقف يخطب فيقول :

« ليس في الشريعة الاسلامية ما يمنعنا من الانتفاع بطرق المواصلات الحديثة ، والتمشي مع التقدم العلمي ، ومع هذا فاني اترك الامور هذه للعلماء ، والتفت الى العلماء وقال :

هل تجدون فى اقوال النبي (ص) ما يعارض الانتفاع بهذه المخترعات الحدبثة ? وكان العلماء قد فكروا في هذا الموضوع وقتلوه بحثًا فاجابوا : – كلا

وانتقل ابن سعود الى موضع اخر بعد نجاحه في الموافقة على ادخال التلغراف اللاسكي ، اراد من اعضاء المؤتمر ان يفكروا في طريقة لتحقيق السلم بينهم وبين الجارات العربيات ٠٠٠ وكان لا يخفى على ابن سعود الذكبات التي حلت بالاخوان ، وكان يقدر شهواتهم القوية للانتقام ، وكان يشعر بالضيق الاقتصادي الذي عانوه ، وما زالوا يعانونه ولم ينس ان البدوي ينظر الى الغزو نظره الى وسيلة لكسب العيش ، والبحث عن القوت ، ولكن مع شعور ابن سعود بكل ذلك لم يجد ما ببرر غزوهم للاقطار العربية الواقعة أبن سعود بكل ذلك لم يجد ما ببرر غزوهم للاقطار العربية الواقعة عت الانتداب الانكليزي ، وكان يقول انه لا يريد غير السلم ثم يطالب بالتعويض لما لحق الاخوان من الاذى والضرد

وكان انتصار سيد الجزيرة عظيماً فقد عادت ثقة الناس به المواطأ ن الاخوان الى اخلاصه ، وانفرط الموثمر وذهب كل جماعة الى قبيلهم وهم دعاة لابن السعود ، اعداء لعدوه ، واصدقا الصديقه، ولقد كان بأمكان ابن السعود ان يضرب خصومه الثلاثة الفرية القاضية في هذه الفترة ، ولكنه تر كهم ببحثون عن حتفهم، بعد ان ايقن ان الشعب لن يكون معهم ، وان يو يدهم ، وما عتم الخصوم لما سمعوا بانتصار سيد الجزيرة في المؤتمر ، وعودة الناس اليه ، حتى اجمعوا امرهم على مهاجمته ، فشدوا جيشاً من خسة اليه ، حتى اجمعوا امرهم على مهاجمته ، فشدوا جيشاً من خسة

آلاف مقاتل ، ومشوا على رأسه الى الرياض ·

ولكن سيد الجزيرة كان قد اخذ يستعد لهم ، فصدمهم بجيش لا يقل عن خمسة عشر الف مقاتل ، وفي شهر مارس من سنة ١٩٢٩ ، قضى على الثوار والثورة والاخوان .

وحمل فيصل الدويش الى ابن السعود وهو جريح ، فعفا الملك عنه ، وارسل طبيبه الحاص يعني به ويسهر عليه

ولما علم بجاد بعفو سيد الجزيرة عن زميله في الثورة ، استسلم بدوره فارسله ابن السعود الى السجن في الرياض يقضي فيه بقية حياته

اما فيصل الدويش فقد شفي من جراحه بعد مدة ، وثار كرة ثانية على ابن سعود ، وناصره حثلين شبخ العجمان الذي كان قد هرب الى الكويت بعد فشله الاول ، فوافاهم ابن السعود برجاله وهم يظنونه بعيداً عنهم فمزقهم ، وقتل حثلين ، وقبض على فيصل الدويش ، واحرق القرى الثائرة ، وقضى على الفساد من اصله واساسه .

....

لم ببق على سيد الجزيرة الا الانفاق مع العراق وازالة سوء التفاهم، وهو ماعمد الانكليز الى القيام به، فجمعوا بين العاهلين السربيين في ٢٢ شباط ١٩٣٠ على ظهر الطراد الانكليزي ( لوبين )،

ونجح الاجتماع كل النجاح ، وتم الانفاق ببن العاهلين على كثير من المسائل المعلقة مما سر معه الانكليز كل السرور ، وايقنوا ان السلام سيغمر الجزيرة والحدود بعد اليوم حقاً .

ونظر ابن السعود الى فيصل بن الحسين فادرك ان عمر. قصير ، لان الذي يدخن مائة سيفارة في اليوم الواحد ، لا يكون طويل العمر ، مديد البقاء

ولقد حدث فعلاً ما توقع ابن السعود ، فان جلالة الملك العراقي قد مات فجأة في برن في ٧ ايلول من سنة ١٩٣٣ وله من العمر ٥٠ سنة ، وتوفي جلالته أبعد أنزهة بالسيارة ، عاد بعدها الى غرفته فانتقل الى رحمة ربه بعد عودته هذه بساعة

ولكن اغرب ما في الامر موت مدير الفندق ايضاً ، بعد ثلاث ساعات من دخوله الى غرفة المليك الميت ، وكان اول من دخل اليها من الناس

يقول زيشكا الكانب الافرنسي الذي ننقل عنه هذه القطعة: «ان الصدفة غرببة حقاً ، وان هواء الغرفة رهيب مفزع ولكن الحكمة لقضي بعدم التعليق على هذه الحادثة!!»

لقد مات الحسين بن علي ، ومات فيصل بن الحسين رحمهما الله تعالى ، ولم ببقى من ابناء الحسين الملوك غير الامير عبدالله ، وهو

من لا يخشى شره ، وقد صار الانفاى ببنه وبين الرياض ، وعقدت معاهدة بين الدولتين في اواخر ١٩٣٣

والان وبعد مضي سنوات ، تناسى الناس ملوك لورانس ، واصبح ابن سعود سيد الجزيرة كلها ، وان كان لا يزال هناك في الجنوب دولة يقوم على عرشها الامام يجيبي . . .

ولكن الناس الذين كانوا يعرفون اسرار الجزيرة كانوا يومنون بانه لا بد للامام ان يحس بقوة الوهابية عما قريب

### 19

# خلاف بين سبد الجزيرة واليمن !!

ليست الخصومة بين العاهلين قربة العهد، بل هي قديمة بعيدة ولكن الظروف والاقدار كانت تخفف من شأنها، ونقلل من اثر ها فلا يحدث الاحتكاك الذي كان لا بد ان يقع بين العاهلين بسبب انتشار سلطان ابن سعود، وامتداد ملكه

و كانت العلاقات السياسية لسنوات خلت ببن العاهلين لا تبعث على الرضى والاطمئنان ، و يرجع ذلك الى اسباب كثيرة ، منها ما يتعلق بالحدود ، ومنها ما يتصل بسياسة العاهلين مع بعض القبائل العربية ، ومنها ما نشأ بعد استيلاء جلالة ابن سعود على بلاد الحجاز، ونزول البلاد المقدسة تحت حكمه وسلطانه

فاما مسألة الحدود فالخصومة فيها قديمة العهد، واسبابها ثنازع السيادة بين ابن السعود والامام يحيى على المناطق والاراضي الواقعة بين الحجاز واليمن، وهي تشمل ولاية عسير الواقعة جنوب الحجاز وشمال اليمن، ومنطقة نجران الواقعة شرق عسير جنوب شرقي الحجاز وشمال شرقي اليمن، وقد كانت السيادة في عسير حتى منة الحجاز وشمال شرقي اليمن، وقد كانت السيادة في عسير حتى منة المحجاز وشمال شرقي اليمن، وقد كانت السيادة في عسير حتى منة الحجاز وشمال شرقي اليمن، وقد كانت السيادة في عسير حتى منة الحجاز وشمال شرقي اليمن، وقد كانت السيادة في قسمها الشرقي، وبين

الادارسة في قسمها الغربي وهو المعروف بتهامة

وقد حصل سنة ١٩٢٢ ان اجتاحت القوات السعودية منطقة عسير الشرقية ، وحطمت قبائل بني شهر ، واستولت على اراضيها حتى بلاد اليمن وضمتها الى نجد ، ولما استولى ابن سعود على الحجاز سنة ١٩٢٥ رأى ان الاستيلاء على تهامة ضروري لتامين حدود الحجاز الجنوبية ، ورأى الادارسة أن القوات النجدية تطوق بلادهم من الشرق والشمال فآثروا التفاهم مع ابن السعود والاستظلال بلوائه ، وعقد زعيمهم السيد الحسن الادريسي الفاقاً مع ملك نجد، توضع عدير تهامة بمقتصاه تحت حماية نجد واشرافها (سنة ١٩٢٦)، واستمر الادارسة في حكم البلاد تحت اشراف مندوب من قبل ملك نجد والحجاز ، ولكن هذا الوضع الشاذ كان مثاراً لمصاعب وخلافات لا نهاية لها ، واضطر السيد الادريسي في النهاية ان بتخلي عن مهمة الحكم والادارة، وإن يفوض الامر الى ملك نجد، وشعر ابن سعود انه لا يستطيع المحافظة على عسير الا اذا ضمها الى املاكه ، فاعان ضمها في سنة ١٩٣٠ ونزع عن الادارسة كل سلطان حقيقي، وبذلك امتدت حدود المملكة السعودية الى شمال اليمن ، وزادت بذلك اسباب الاحتكاك بينهما ، وكانت هذه الاسباب قائمة منذاستولى ابن السعود على اراضي بني شهر (عسير الشرقية) ، وتسال سلطانه الى منطقة نجران التي يدعي الامام أن قسمها الشالي داخل في اراضيه.

ولكن استيلاء ابن السعود على امارة الادارسة كان ابعد\_في استياء الامام وتوجسه من اشراف ( الاخوان ) على حدودهااشمالية (عسير الشرقية) ، ذلك انه كان للامام نفوذ قوي على الادارسة ، و كانت عرى التفاهم بينهم وبينه قوية متينة ، وكان يعتقد انه اولى واقدر على ضم هذه الارض الى املاكه من ابن السعو دالذي قصداليها من قلب الجزيرة ، واستطاع في اعوام قلائل ان يدفع حدوداملاً به حتى البحر الاحمر غربا واليمن جنوباً · وقد اضطر الامام في أول الامر للقبول بالامر الواقع فلم يحرك ساكنًا ، لانه في الوقت الذي استولى فيه ابن السعود على عسير كان مشغولا بخصومته مع الانكايز على بعض المناطق اليمنية الجنوبية المحاورة لعدن ، وقد احتلماالانكايز بججة انها اختارت الحماية الانكليزية ، واغارت اسرابهم الجوية على اليمن مراراً والقت قنابلها على صنعا عاصمتها اليمن ؟ فكان كل ذلك يحمله على السكون والانصراف لمشاغله وخصومته مع الانكايز ، وقد لا يبعد ان يكون ابن السعود نفسه قد رأى في مشاغل الامام مع حكومة لندن سبباً دفعه لى توسيع املاكه وضم هذه البلاداليه هذه هي اسباب الخلاف الجوهرية بين الامام والملكة السعودية ٤ وهناك ايضاً ما قدمناه من امتداد سلطات ابن السعود وتبسطه على اكثر البلاد في الجزيرة العربية، وهو امر لم يكن يروق الامام لما يخشاه من ازدياد هذا النفوذ على بلاده وقبائله · وقد استطاع ابن السعود والامام ان بتغلبا في السنوات المنصرمة على بواعث الحصومة ، وان يتذرعا بالروية والتفاهم ، وان يحسما اسباب الشقاق والاختلاف في كثير من المواطن ، بل لقد انتهى التفاهم بينهما بعقد معاهدة صداقة وحسن جوار في سنة ١٩٣١ ، تعهد فيها كل منهما بمراعاة المودة والصداقة وتسليم المجرمين من رعايا الفريق الآخر ، وتبادل حقوق التوطن والاقامة بالنسبة لرعاياالدولتين

ولكن هذه الجهود في سببل التفاهم والوفاق لم لنجع على ما يظهر في حسم اسباب الخلاف الحقيقي اواستمرت بواعث الاحتكاك على مسائل الحدود لنفجر من آن لآخر ، وفي سنة ١٩٣٢ انتقض الادارسة على عمال الحكومة السعودية ، واضطرمت في عسير ثورة خطرة ، وهو جمت القوات السعودية بشدة ، واصيبت بخسائر فادحة ، وردت عن بعض المواقع الهامة ، فبادر ابن السعود بارسال النجدات القوية الى عسير ، واخدت الثورة بعد خطوب وفر الزعماء الادارسة الى البعن ، والتجأوا الى حماية الامام .

واستشعر ابن السعود على ما يظهر رباً في موقف الامام ازاء هذه الثورة ، خصوصاً وقد رفض ما طلبه ابن السعود من تسليم الزعماء الادارسة الذين قاموا بالثورة ، بالاستناد الى نصوص المعاهدة المعقودة ، عندئذ عاد الخلاف بين الملكين الى اشده ، واخذ كل منهما مجشد قواته على الحدود ولكن تعود روح المصلحة العامة ، والنفرة من ان يحارب المسلمون بعضهم بعضاً فترفع صوتها ، وتطلب من العاهلين ان يتفاها ويتفقا ، فيبعث ابن السعود وفداً للمفاوضة الى الامام، فيلبث هذا الوفد في صنعاء عاصمة اليمن عدة اسابيع فلا يوفق ، ويقال ان الوفد وضع في صنعاء في حالة اعتقال ، ومثل هذا غير جائز في العرف السياسي ، فتفشل المفاوضات ، ويتفاقم الحلاف ، ونتقدم على اثر ذلك بعض القوات اليانية شمالاً في مقاطعة نجران ، وتستولي على بعض مواقع في جنوب تهامة ، ويشتبك الفريقان في بعض معارك محلية

والواقع ان ما بخشاه عقلاء العرب هو ان بكون لبعض الدول الاجنبية ضلع في الاستفزاز واثارة الحزازات ، ذلك ان المملكة السعودية قد بلغت من الضخامة والقوة حداً اضحى يشغل بال السياسة الانكليزية ، فالمملكة السعودية (نجد والحجاز وملحقاتها) تجاور بحدودها جميع مناطق النفوذ البريطاني في شبه الجزيرة ، فهي تجاور العراق من الشمال الشرقي ، وتجاور شرقي الاردن وفلسطين من الشمال الغربي ، ونجاور الكويت وعمان من الشرق ، وتشرف على الشمال الغربي ، ونجاور الكويت وعمان من الشرق ، وتشرف على حضرموت من الجنوب ، وقد برهن ابن السعود في اكثر من فرصة على قوته ومنعة مملكته التي تشمل جميع اواسط الجزيرة من شرقها على قوته ومنعة مملكته التي تشمل جميع اواسط الجزيرة من شرقها

الى غربها ، واظهر بالاخص انه شديد الحرص على سلامة حدودة واراضيه لا يغضى عن اية محاولة نقوم بها السياسة البريطانية لتوسيع نفوذها داخل الجزيرة ، وقد رفض مراراً ما عرضته بريطانيا من الانفاق معه على استثار موارد الحجاز الطبيعية ، او منحه قرضاً بمكنها من التدخل في شئون مملكته ، وعلائق ابن السعود حسنة مع روسيا السوفيتية ، والتجارة الروسية متفوقة في الحجاز ، وهذا لا يرضي البريطانيين ، وابن السعود بدعي ملكية العقبة وما حولها من الاراضي التي تحتلها بريطانيا ، ويهدد بالاغارة عليها من حين لا خر ، حتى انه اضطر الدولة البريطانية الى انشاء مركز بحري واخر للطيران الحربي في هذه المنطقة ، فهذه العوامل والظروف كلها تحمل السياسة البريطانية على التوجس من صديقها القديم ابن السعود ومن ازدباد قوته ونفوذه داخل الجزيرة

واما اليمن فهي محط انظار السياسة الايطالية ، لان موقعها على الضفة الشرقية من البحر الاحمر تجاه مستعمرة (اربترية) الايطالية الواقعة على ضفته الغربية بجعل لها في نظر ايطاليا مركزاً خاصاً .

وقد توثقت العلائق بين اليمن وليطاليا منذ سنة ١٩٢٨ وزار رومه بومئذ وفد يمني برئاسة سيف الاسلام ابن الامام ، واستقبل فيها بمنتهي الحفاوة ، وعقدت بين اليمن وليطاليا معاهدة ودية تجارية سنة ١٩٢٩ وكان ذلك عاملا قوياً في جزع السياسة البريطانية وتطور سياستها نحو اليمن ٤ ذلك ان بريطانيا تجاور اليمن في عدن اعظم مراكزها البحرية في البحر الاحمر ، وتحتل الى جانب عدن عدة مناطق اخرى تجاور البمن من الجنوب الشرقي وهي بلاد ينازعها الامام في ملكيتها ، وكان الخلاف قويا مستمراً بين الانكليز والامام منذ اعوام طويلة ، والسياسة البريطانية نتردد بين خصومته وصداقته ، وتحاول ارغامه من وقت لا خر بتنظيم الغارات الجوية على اراضيه ، حتى يعترف بملكيتها للمناطق التسع التي تحتلها ، فلما اتجه الامام نجو السياسة الايطالية ، وظهرت روسيا السوفياتية في الميدان لتقرب الى اليمن ٤ خشيت السياسة البريطانية عواقب هذه الخصومة ٤ فعادت الى مصانعة الامام ، ودارت بينهما مفاوضات انتهت اخيراً بعقد معاهدة بينية بريطانية تعترف فيها بريطانيا باستقلال اليمن ٤ وتسوى فيها بعض السائل المعلقة بين الفريقين

فيظهر مما بسطناه في هذا الفصل ان الخصومة التي انتهت الى حرب بين العاهلين العربيبن في الجزيرة ، خصومة ليست تعنيهما وحدهما ، بل قد تتعداهما الى بربطانيا وايطاليا ، واكل منهماسياسة خاصة في الجزيرة العربية كما قدمنا

اما اليوم وقد وقعت الحرب، وانتقل الجصام من مناطقه

الهادئة ، الى حرب طاحنة ، فانا نترك لجلالة ابن السعود نفسه بحث الاسباب التي ادت الى هذه الحرب و الى هذه المعارك ، في خطاب القاه في مكة المكرمة ونشر نه جريدة ام القرى (اسان حال الحكومة النجدية الحجازية ) بوم السبت ٨ ذي الحجة (٣٥٢)، قال جلالة ابن السعود في المأدبة الكبرى التي اقيمت في القصر الملكي:

«قد يظهر ان الخلاف كان على اهل نجران ، ونجران قد لا بكون فيها مطمح لا دنيا ولا اخرى، ولكن قضيتنا لتعلق في امرين: محذور من جهة يجب ان نتقيه ، والثاني شيمة عربية :

ان عسير لم ادخله الا ايام الحسين الشريف ، وقد كان الا تراك خرجوا منه وتولاه اهل عائض بعد الهدنة ، وكان اهل عائض محسوبين علينا ، وكانو ولاة لاجدادي في تلك الجهات ، ولكن تدخل الحسين بامرهم فحرضهم علبنا باعمال يطول شرحها الى ان انتهى الامر بغدرهم بنا الى ان اخذهم الله ثم اخدناهم واعاننا الله عليهم

وجرت صداقة بيننا وبين محمد الادريسي وعندمامرض اوصاني بآله واولاده ولما نوفي تولى ابنه علي، وكان الخلاف بينه وبين عمد الحسن فتولى الحسن واصلحت بينهما ووضعت نظري على الحسن بناء على ظلبه وطلب اهل عسير وابقيت علياً عندي

وبعد خمس سنوات نقريباً ارسل الي الحسن يخبرني بعجزه عن ادارة البلادوتاً بينها وننازل ليعنالبلاد ً فقبلت ذالمك منه ولكنني أبقيته على مقامه وامارته ، وتحملنا في سبيل وفائنا بعهد الادريسي مشاقاً ومصاعب كثيرة وخسرنا اموالا طائلة ، وكنت الفق على تلك المقاطعة فوق وارداتها من ٢٠٠ - ٢٥٠ الفريال في السنة تقربباً . وعاملنا الأدريسي بكل معاملة حسنة عثم لم اشعر الا ووصل الي ان يحيمي سعى مع الا دريسي للعمل ضدي ، فعجبت وقلت هذا غير ممكن فلم تمض ايام حنى ابلغت ان الادريسي هجم على رجالي الذبن عنده في جيز ان وحاصرها فارسلت شرية قليلة ثناً لف من «٠٠٠» في السيارات و«٢٠٠» في زورق من الزوارق البخارية ، وساروا لفك الحصار عن رجالي، ولكن في اثنام طريقهم الى جيزان كانالادريسي نغلب على رجالنافيها وابرق لي يتملق بعد ذلك، فابرقت اليه انه ان كان صادقاً في دعواه فيمكنه ان يراجع امير السرية التي ارسلتها وابرقت لامير السرية المتقدم بان لا يجدث حربا مع الادريسي ولكن اراد الله ان يبطل كيد الكائدين فحدثت تأثيرات جوية لم يتمكن اللاسكي من اخذبر قيتنا فلم تصل الادريسي ولكن الادريسي كان عازمًا على الغدر فارسل قوة لتخريب طريق السيارات ومقاومة السرية القادمة فلم يصل امرنا للسرية بالتوقف ونقدمت فاحتلت جيزان وقضت على الفتنة فيها

فلما رأيت الموقف على هذا الشكل استوحشت وخشيت من مداخلة بحيبى في هذا الامر فارسلت جنوداً اخرى قضت على الفتنة في سائر المفاطمة ولما رأى بحيبي ان الامر انتهى لنصل ، وقد قبضت على

كتب لبعض امرائه لنقض المعاهدة التي كانت بينناوبينه ابامحكمني في حادث «العرو» ، ثم نقض معاهدة تسليم المجرمين بيننا وبينه بامتناعه عن نسليم الادريسي . ولكني لم اشأ فتح باب الشقاق معه فتركت الادربسي ليحيى بشرط ان يمنعه من اي مداخلة او عمل ون ببعده عن الحدود . ثم كتب اليَّ بجبي يقول لي مؤلاء الادارسة اصدقاؤك واعداء لي فهلا انعمت عليهم وسددت حاجتهم فخصصت لهم مع ذلك مراباً شهرياً قدره ٢٥٠٠ ريال محافظة عليهم رغم ما كان منهم على عادثنا مع سائر البيوت العربية . ثم امرت جندي بالرجوع من تلك الديار لاني ماكنت احب الشقاق مع الامام يحيى. فلما اخذ الجند يرجع الى بلاده وردنني برقية من يحيى يذكر قبيلة «بام» ويذكر وصول اهلها الى ابها لمقابلة ابن مساعد قائد الجند ، فلم يخطر لي ان بكون له مقاصد اخرى من مثل هذه المراجعة، فاجبته أن لا غرض لنا في الولاية عليهم الا نجران والبادية ، نظراً الملاقاتهم بنا من قديم وحديت ونظراً لمصالح رعايانا رضينابعمل الفاق على هذا الاساس ٤ ثم وردلني منه برقية اخرى بهذا الشأن اجبته عليها بوضوح انه لا يمكن ان نختلف نحن واياه على ما كان بيننا وبينه في السابق بشأنهم ، ثم ارسلت له وفداً حبسهم حقيقة مدة طويلة وبينهم خالد القرقني الذي يعرفه كثير منكم وقد قال لهم ان المعاهدة التي بيننا وبينه ان شاء عمل بها وان لم

يشاً لم يعمل بها

وقد كتبت له بشأن الوفد وانهم لم مجرموا حتى يعاقبوا · « ولما رأبت ان الشر ثفاقم ووصل الى هذا الحد امرت بارسال عشرة آلاف مقائل ليرابطوا على الحدود استعداداً للطواري ، ، وبقوا هناك سبعة اشهر لم يأتوا بأي عمل عدائي ، لاني لا احب الحرب ولقد كان من دواعي صبرنا هذه المدة مع ما تكلفناه من النفقات اننا رأينا يجيبي دخل في مفاوضات مع الانكليز من اجل النواحي التسم ، فلم نشأ ان نأتي بجركة توجب الضرر ولفسر على غير حقيقتها . ولكنه لم يقدر هذا الموقف منا فمضى في سبيله واتم الفاقه مع الحكومة البريطانية وكان خلال ذلك يطاولنا ويخادعنا ولما ارداد الخلاف بيننا وبينه بشأن نجران ويام ، ومع انه لا حق له بهم وانهم يو دون الزكاة لنامن قديم وحتى من زمن اجدادنا الاولين وكتبهم لاتزال محفوظة لدبنا والمعاهدات بيننا وبينهم موجودة ولكن فضاً للنزاع اقترحت عليه ان تكون نجران بلداً محايداً بيننا وبينه واقترحت شروطاً لحيادهـا فاجاب بان يام مـــــ همدان وهمدان عنية

فوا عجباً هذا ابن شعلان ابن عمي ( واشار اليه ) واستطيع ان اجلبه الي ولكنه مقيم في سورية

«و كثير من اهل سورية انفسهم من اليمن انزلهم فيها معاوية

فهل يكونون حجة ليحيى ليطالب بسوريا بدعوى انها يمانية واخيراً بعد مراجعات طويلة اقترح علينا تحديد الحدود بيننا وان نعمل معاهدة لمدة عشرين سنة وتعهد برفع الادارسة الى الزبدية وبعد ان الفقنا على هذا والفقنا على ارسال مندوبين لتثبيت ذلك عمل معنا عملاً قبيحاً لم اذكره والله الا الان ، وقد كتمته عن اخص رجالي وابناء عائلتي وذلك انه ارسل عبد الوهاب الادريسي واحتل بلاد العبادل وفيفا، وبني مالك من بلادي ، فكتبت له اسأله عن هذا العمل فكان جوابه ملق وتملص ووعود ، وآخر الامر ابرق لي بانه لا يفعل معي الا ما يفعله الاخ مع اخيه والصديق معصديقه وهكذا سلسلة حوادث له معي اخجل من ذكرها اذ لا بعملها انسان عنده مروءة ولا يقبل بها رجل ذو شرف وشيمة

لم اترك وسيلة للصلح والسلام الا فعلتها ولكني ما رأيت غير المحاولة

لذلك امرت ولي العهد لبتقدم بجنوده الى الامام ، فيستخلص البلاد التي غدر بها يحيى ويدافع عن بلادنا وكياننا وشرفنا، وابرقت ليحيى باننا لا نريد الا السلم ولا نريد الحرب ، وان باب السلم لا يزال مفتوحا متى اراد ان يجنح له وان ينسحب من بلادنا ولا يتدخل بشو وننا، وهذا التدبير لم الجأ اليه الامضطراً وبعد ان اعيتني جميع الوسائل ، ولا اعذر امام الله ولا امام خلقه اذا لم افح

بواجب الدفاع عن مملكتي وبلادي

لنا اكثر من عشرة اشهر ونحن نقابل يحيى ونجادله وانتشر خبر ذلك في سائر الانجاء فلم يظهر من المسلمين ، ملوكهم او امرائهم واحزابهم من يتقدم لاصلاح ذات البين او يطلع على حقيقة ما بيذنا ويعلم من الصادق ومن الكاذب ولم يردنا غير برقيات التمني التي لا تنتج شيئًا »

هذه هي الاسباب الرسمية للحرب السعودية اليمانية ، جلوناها في هذا الفصل لتكون اساساً لمن يورُخون للجزيرة العربية واحداثها في مقبلاب الاعوام



#### 4.

## انتصار سيد الجزيرة

لغوم بلاد اليمن بمثابة حصن طبيعي في وسط جبال مرتفعة صعبة المسالك، كأداء، فسحت للشعب اليمني المستقل في ان يظل بأمن من النفوذ السياسي الذي كثيراً مايقودالشعوب الى الاستعباد واريد بهذا القول ان الشعب اليمني لم يبع نفسه للدول الكبرى كما فعلت الشعوب الاخرى في الشرق

ففي الشمال تمتد الممتلكات البريطانية تحت قناع ابن سعود الذي استطاع ان يقهر جميع المالك الصغيرة في شمالي بلاد العرب وفي جنوب اليمن تمتد الحماية الانكليزية على حضرموت، تلك الحماية الواسعة النطاق التي تصل الى بجر عمان فعدن ومن جهة اخرى تملك ايطاليا مستعمراتها الواسعة الارجاء في الجهة الاخرى من البحر الاحر، عنجاه الممتلكات الانكليزية تماماً

ويذكر الجميع تلك المحاولة التي اقدمت عليها إيطاليا لتبسط استعمارها على الحبشة وانتهى بها الامر الى الفشل، ولا يزال الاحباش الى اليوم يفخرون بهذا الانتصار الذي يعزون الفضل فيه الى انفسهم، ولا يزال الايطاليون يرقبون الفرص للانتقام.

ولو ان فرنسا لم تسع لادخال الحبشة الى جامعة الامم ، بعد الحرب الكبرى ، لكانت ايطاليا قد نفدت هذا الانتقام من زمن طويل واصبحت الحبشة في عداد البلدان التي لا تتمتع بحريتها ، ولما فقدت ايطاليا آخر امل في التبسط الاستعماري نحو الحبشة ، وكان شعبها يزداد از دباداً مضطرداً ، وعند ثذ ارادت ان تبحث لها يعن منفذ في بلاد العرب وراحت تسلك سياسة نفوذ في البمن ، فتلقاها الامام يحبى في اول الامر بكثير من التحفظ .

وقبل ان يتعاقد مع الايطاليين حاول ان يفاوض الحاكم الفرنسي في جيبوتي بعقد علاقات تجارية ، وشرا وخائر حربية ، والاستعانة بالمهندسين الفرنسيين وارباب الصنائع الفرنسية ، على ان مسيو باشون بيساك ، الحاكم الفرنسي في جيبوتي ، رفض ان يعقد مع الامام يحيى علاقات كهذه جاهلا ما ورا ، ها من الفوائد ، وكان رفضه من الفلاظة بحيث صحت عزيمة الامام على فتح ذراعيه للايطاليين ، ومنذ ذلك الحين اخذ هو لا ، بنذلون جميع المساعي لارضا ، رغائب اليمنيين حتى لم يجد الامام يحيى بداً من مكافأتهم على الخدم التي أدوها الى بلاده فوعدهم بمقاطعة عسير .

و كان وعده هذا لهم سبباً في ما وقع بينه وبين المملكة النجدية الحجازية من سوء تفاهم ومن حرب بعدها .

هذا فيما يختص بالسياسة السرية في جزيرة العرب ، واما ما

حدث بعد ذلك وما جعل الحرب واقعة حتماً ، فهو انفاق الامام يحيى والادارسة حكام العسير على مساعدتهم للرجوع الى امارتهم ، بعد ان طردهم الامير فيصل السعود منها ، واحتل عاصمتهم ابها ، كاجا ، في فصل سابق من كتابنا هذا .

وحدث في الواحد والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٣٠ وفي الساعة الثامنة مساء أن اشتعلت النار في الباخرة الافرنسية (آسيا) الراسية في مياه جده ، والتي كانت نقل ما يقرب من الف وخسمائة حاج من البحن بينهم عائلة الامام يحيى ، و كان في الباخرة ايضاً كية وفيرة من عملة نمساوية لا تزال مستعملة في البحث حتى يومنا هذا ،

وكان قد وقع في يد سيد الجزيرة قبل احتراق الباخرة رسائل مرسلة من بعض عمال الفاشيدت في اليمن الى بعض الناقمين من الوهابيين يشعرونهم فيها بارسال المال اليهم، وهو الذي تحمله الباخرة (اسيا) ، فهل حصل الحريق قضاء وقدراً ام ان هناك يداً لعبت فيه والواقع ان الحريق كان شديداً قوباً ذهب فيه بعض الحجاج وذهبت فيه ابضاً الاموال النمساوية التي قصصنا خبرها وسرها ، اما اهل صنعاء فقد ايقنوا ان يداً وهابية قد اشعلت النار في الباخرة ، وبذلك زادت حركة الاستعداد للحرب زيادة عظيمة ، وفي شهر مارس من سنة ١٩٣٤ رفض الامام يحيى رغبات

التوفيق بين العاهلين التي ارسلت اليه من مختلف البلاد العربية وامر جنوده بالتقدم نحو العسير

فكان جواب سيد الجزيرة على هذا الهجوم ان اصدر امره الى ابنه الامير فيصل بالتقدم على رأس ثمانائة من السيارات نحو الجيش اليمني ، واخذت في الوقت نفسه لتقدم جنوده وتحتل تهامه ومرفأ سيدى ، ولحيه ، والحديدة على البحر الاحمر .

اما الامام بحيى فقد كان لديه قوة عسكرية حسنة ، وكانت لديه مدافع اشتراها من احد المصانع الايطاليه وكان جيشه يقدر بخمسة وثلاثين الف مقاتل مجهز تجهيزاً جيداً ، ومدرب على ايدي ضباط من الترك قد تخرجوا من الكلية العسكرية في الاستانة وظلوا في اليمن بعد انهيار الامبراطورية التركية ، مفضلين الحياة فيها ، ولكن هذا الجيش الحسن كان تنقصه حماسة الوهابيين . .

وقد قص هنري دي مونفر بين الكاتب الأفرنسي الذي كان يوجد في تهامه في هذه الفترة – تموز ١٩٣٤ – كيفية استيلام الوهاييين على الحديدة فقال :

«عندما استولى الامام بحيى على اراضي محمد الادريسي، وذلك منذ سنوات خلت ، مد حدوده الى شمالي جيزان ، وكانت مدينة ميدي القائمة بين جيزان والحديدة بحكمها في عهدالادريسي عبد

تحرر وبقي في خدمة السيد الجديد الامام يجيبى ، وظل بتمتع بهــذا المركز الى هذه الايام الاخيرة

وعندما بدأت المناقشات بين الامام وابن السعود في قضية عسير ارسل الامام الى الحديدة نجله الاصغر حسين ليرابط هناك مع كتائبه

و كان حاكم المدينة في ذلك الحين رجلا جديراً بالرجولة بدغي سليم بك ، اخذ يغدق على المحارب الشاب نصائحه الثمينة

وفي احدى الليالي اقبل الى الحديدة رسول سري يحمل نبأ وفاة الامام يحيي في صنعاء ، وشاءت الصدف الغريبة ان تكون الامطار قد بللت السلك التلفوني فانقطعت المخابرات بين الحديدة والعاصمة

من المعلوم ان الامامة في شريعة اليمن لمن يربحها بحد السيف، وهي عادات قديمة ترجع الى عهود الغزو، ولا تزال مرعية في بلاد العرب.

فاخذ سليم بك ينصح لحسين الفتى بان بيشي مع كتائبه في الحال الى صنعاء ، لانه يرى ان الظروف الغامضة التي مات فيها الامام ستفسح السبيل لافتسام ملكه ، والاستبلاء على امواله

وكان حسين قد سئم الاقامة بمدينة الحديدة فاغتنم هذه الفرصة وغادر المدينة في مطلع الفجر مع جيشه من غير ان يأبه لمصير الاهالي وفي تلك الآونة ثارت احدى القبائل وراحت تغزو الاهلين

في المدينة المهجودة

اما الحاكم سليم بك فحمل المال ولاذ بالفرار ، وفيها هو في الطريق التقى بزميله حاكم ميدي ، العبد المحرر الذي فر هو ايضاً حاملا المال ، ومضى الاثنان الى كمران ، الجزيرة الانكايزية التي كانا يتوقعان ان بستقبلا فيها استقبالا حسناً

وقد تم لهما ما ارادا وتمكنا بسهولة من الذهاب الى عدف على مركب انكايزي صغير ، ولكن هذين الحاكمين ما كادا بطآف ارض عدن حتى اعتقلهما المقيم الانكايزي فانتزع منها المل وزجهما في السجن ٠٠٠»

هذا ما حدث في ميدي والحديدة ، وقد دخاه الجيش السعودي دون ما مقاومة ، ولكنه في مواطن اخرے كان يضطر للمقاومة ، وينجح في الكفاح ، بسرعته الفائقة التي كان لا يحس بها خصمه ، ظاناً ان عدوه لا يزال بعيداً عنه

ولما استولى ابن السعود على الحديدة ارسل مدير مايته لترتيب شوُّونها المالية ، واصدر امره بالاحتفاط بجميع الموظفين اليمنيين مع زيادة روانبهم ، فكان الفرح والجزل لا يوصف . . .

والواقع ان المعارك التي نشبت في هضاب عسير وتهامة بين

القوات السعودية والقوات اليمنية قد اسفرت عن نتائج خطيرة حاسمة ، اذ استطاعت القوات السعودية ان نتوغل في نجران وفي عسير بسرعة مدهشة ، وان تستولي على منطقة واسعة في شهالي اليمن تشمل عسيرا ونجران وجميع الجهات والمواقع التي كانت موضع النزاع بين البلدين، وان نتقدم بعد ذلك في الاراضي الواقعة بحذاء البحر الاحرحي ثغر الحديدة وهو اهم الثغور اليمنية وتستولي عليه بعد ان فرت منه قوات الامام التي كان يقودها ولده وولي عهده سيف الاسلام

ومع ان العالم الاسلامي كله قد رفع صوته عالياً يطلب من الملكين العربيبنوقف الحرب والانفاق ، فان سبر الحوادث والحق يقال لم يفسح مجالا للتفاهم بين الدولتين ، وقد كان سيد الجزيرة يشترط لوقف القتال شروطاً يراها لازمة لسلامة حدوده ، ولسلام مملكته ، وهي جلاء القوات اليانية عن نجران ومواقعها الجبلية ، واطلاق الرهائن – وهي الموافقة من ابناء بعض شيوخ القبائل يأخذهاالامام الى صنعاء رهناً حتى لا يثور الشيوخ عليه ، وتسليم الادارسة ، فابي سيادة الامام الرضى بهذه الشروط وتقدمت جنوده في نجران وعسير ، وتذرع سيد الجزيرة بكثير من الروية والاناة ، فلما لم تسفر كل هذه ، وتبث لدى ابن سعود بان عوامل لتحريض تعمل عملها في عسير ونجران لدفع قبائلها الى الثورة على لتحريض تعمل عملها في عسير ونجران لدفع قبائلها الى الثورة على لتحريض تعمل عملها في عسير ونجران لدفع قبائلها الى الثورة على لتحريض تعمل عملها في عسير ونجران لدفع قبائلها الى الثورة على

عمال الحكومة السعودية واصدقائها ، كما ثبت في الكتاب الاخضر الذي اصدرته الحكومة السعودية - زحفت القوات السعودية على نجران وتهامة وميدي والحديدة وغيرها كما قدمنا ، اوانهارت سيف الحال كل التدابير التي اتخذها الامام للحرب والدفاع ، واضحت الحال كل التدابير التي اتخذها الامام للحرب والدفاع ، واضحت اليمن تحت رحمة القوات السعودية التي تطوقها من الشمال والغرب،

عندئذ ادرك الامام بحيى خطورة الموقف ، وعبث الخصومة والمقاومة ، فاقر الملك الوهابي على مطالبه التي اشترطها منذ البداية لوقف القتال ، وهي اخلاء الجبال التي احتلتها القوات اليمنية في عسير ونجران ، واطلاق الرهائن ، وتسليم الادارسة سادة عسير السابقين ، وبدأ الامام بتنفيذ الشروط حالاً ، واستونفت المفاوضات بين الفريقين حتى انتهت الى عقد معاهدة الطايف

#### 41

### معاهدة الطايف

تضمنت مماهدة الطائف مبادى عديدة ، تعتبر الاولى من نوعها ، وان كنا نعتقد ان العرب اول حكمهم وتبسط سلطانهم كانوا في معاهداتهم مثل سيد الجزيرة لباقة وسياسة وعدلاً ورزانة ، واول ما يلفت النظر ما نتجلى به المعاهدة من نزعة اسلامية وغنوة عربية قامت من ناحية على اعتبار المساواة المطلقة بين العارفين و «المؤمنون كلهم اخوة » ، وقامت من ناحية اخرى على اعتبار ان «لا غالب ولا مغلوب » ، وهو الاعتبار الذي يقوم عليه وحده صفاء العلاقات بين المتحاربين ودوام السلم بين الدولتين ، ومن اجل هذا وذاك سماها المتعاقدان «معاهدة صداقة اسلامية واخوة عربية »

على ان فهما جديدا للاسلامية والعربية قد بدأ في مواضع الحرى من المعاهدة ، يلخصها ما ورد في فقرة مقدمتها الاولى التي تنص على الرغبة في انهام حالة الحرب وفي «جمع كلة الامة الاسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها»

والفهم الجديد الذي نراه بادياً في هذه الفقرة انماهو اعتبار شبه

الجزيرة امة واحدة لها شأن خاص وكرامة خاصة واستقلال خاص، يرجع ذلك كله الى صفتها العربية وان كانت نتصل بعدد آخر من الامم عن طريق الرابطة الاسلامية الكبرى، والواقع ان جلالة الملك ابن السعود قد اعلن غير مرة انه يصدر في كل اعماله عن اعتبار الاسلام اولا، وعن اعتبار العروبة ثانيا، فكأنه ينظر الى العالم الاسلامي على انه كتلة كبيرة مكونة من فئات ترجع الى اعتبارات فرعية منها « العروبة » ومنها « العجمة » ومنها الطورانية » وسواها وغيرها

ولقد وفق صاحب الجلالة الملك ابن السعود الى جعل الامام يحيى بأخذ بنظريته ويعتبر شبه الجزيرة امة واحدة يكتنفها الاسلام والعروبة معا ، وينبغي ان يفعل هذان العاهلان العاملان في القضاء على ما يكون هناك من فروق بين الاجزاء ، ولعل العاهلين بعد ذلك يوفقان الى معالجة ربوع شبه الجزيرة الاخرى من غير مملكتيهما، ويوفقان في هذه المعالجة الى الوصول الى نوع من انواع ملكتيهما، ويوفقان في هذه المعالجة الى الوصول الى نوع من انواع العلاقات التي كانت توبط بين الدويلات الجرمائية وتوالف الامبراطورية الالمائية قبل ان يفعل فيها النظام الهتلري فعله

ولاشك أن الوحدة في النظر التي نرجوها، والتضامن في العمل الذي ندعو اليه ، قد كانا من الوجهات التي لم تغب عن فكر العاهلين ومعاونيهما ، اذ نصت فقرة الحرى من فقرات مقدمة المعاهدة

على الرغبة في ان « بكونا عضداً واحدا امام الملمات المفاجئة وبنياناً متراصاً على سلامة الجزيرة العربية » كما نصت المادة الاولى من موادها على ان « بجلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي نقع بينهما »

وهما في سبيل تلك الوحدة التي ذكرنا ، وذلك التضامن الذي اشرنا اليه ، يعلن كل منهما في المادة العشرين «استعداده لان بأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج ان يتكلا بالنيابة عن الفريق الاخر متى اراد الفريق ذلك في أي شيء وفي اي وقت » ويزيدان انه «من المفهوم انه حينها يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد ، فانهما بتراجعان فيا بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كأمة واحدة »

ولم ينس العاهلانان الوحدة لا ئتم في الواقع اذا ظلت الانظمة الاقتصادية متباعدة ، فنصت المعاهدة في المادة التاسعة عشرة على الرغبة في عمل كل ما يمكن لتسهيل المواصلات البرية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات بينهما، وفي اجرام مفاوضات من اجل انفاق جمركي يوحد الرسوم في عموم البلادين ، ونصت المادة الثالثة على مبدأ « اكثر الدول رعاية » اذ اشترطت الا يكون ما يمنحه احد الفريقين المتعاقدين رعاية » اذ اشترطت الا يكون ما يمنحه احد الفريقين المتعاقدين

Woodali Halie & at we wind in the of the

للاخر اقل ما يمنحه لفريق ثالث المال المال المال المالية

ولم يقف التفاهم بين العاهلين العربيين عند مجرد ذكر الرغباتِ والتمنيات فحسب او عند نقرير المبادى، والنظريات ، بل انهما قد ذهبا في سبيله الجدي الى نقرير نظام التحكيم فيا يقع بينهما من خلاف ، وأن المطلع على «عهد التحكيم» المعتبر جزءا متمما للعاهدة يسروان يراه متضمنا بالتفصيل الوافي حميع الاجراءات المتعلقة بمختلف الادوار ، فقد اشترط مثلا « احالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب اجراء التحكيم من احد الفريقين " كما اشترط ان يتم اختيار هيئة التحكيم خلال شهر من بعد انقضام ذلك الشهر الاول ، وان تجتمع هيثه التحكيم بالفعل خلال شهر من بعد هذا الشهر الذني ، وان تصدر الهيئة حكمها في خلال شهر رابع، وهي قبود تحول دون ضباع الوقت وبقاء الخلاف قائما يعكر صفو العلاقات ،او يضر بمصالح الذين لتصل بالخلاف مصالحهم، وهو ما لم تفطن دول الغرب في كثير من معاهداتها الى خطورته واهميته

وان في نعادل الحقوق والتكاليف بين الجانبين المتعاقدين لدليلا واضحا على عظيم رغبتهما في دوام التفاهم والمودة الخالصة وفيه

CARL ALTONOMICALISM

كذلك رد على مفتريات اولئك الذين شاءت اهواو هم ان بذيعوا ان معاهدة الطايف هي صك حماية بفرضها ابن السعود على بلاد البمن فرضاً ·

ولقد اظهر ابن السعود حقاً ، انه قوي وانه عادل ، واظهر انه مربع البطش صادق العفو ، وانه يستطيع ساعة الظفر ، وعند الثورة انه يعتدل في موقفه ، وان يقنع بما يعتبر انه ممكن وانه ليس فوق الطاقة ولا فوق الامكان.

ولقد كان بالامكان حقاً ان يكتسح سيد الجزيرة مواطن الامام يحيى وامصاره ، ولكنه كان يعلم ان مثل هذا يحتاج الى وقت وعنا ، اوالى كثير من الرجال والاموال ، ففضل الرضا ، بما هو مكن ، واعتمد قبول ما هو في اليد وتحت الامر ، وترك غيره الى مقبلات الاعوام ، وقد خدمت الايام سيد الجزيرة ، وقلبت لاعدائه ظهر المجن ، فغرروا بانفسهم ، وتنادوا بقوتهم فكان ما كان من انهيار سلطانهم ، واجتياح امصارهم ، بما نقلنا خبره في هذا الكتاب ، مفصلاً على قدر ، وفيه دلالة على ان سيد الجزيرة ما كان يحرك خطوة الى الامام الا ان يطمئن الى الخطوة السالفة ، ولهذا انتظم خطوة الى الامام الا ان يطمئن الى الخطوة السالفة ، ولهذا انتظم له الفلاح الذي ينعم به اليوم ، والذي هو اهل له ، وحقيق به

وليس من ينكر ما لانتصارات سيد الجزيرة على اليمن من تأثير في سياسة بعض الدول الخارجية ، فالايطاليون قد خسروا بعد الحرب والمعاهدة نفوذهم في اليمن، وقضى عليهم ان يفقدوا آخر امل في مقاطعة عسير ، وبذلك تحررت الجزيرة من نفوذ اجنبي جديد واصبح ابن السعود وجها لوجه فقط امام النفوذ الانكليزي الذي يسيطر على اطراف الجزيرة ، والذي لا نظن انه طويل الامد ، كثير الخطورة !!!

والواقع اننا في بحثنا انما نناوانا الاعتبارات العامة ، وجلونا في ما جلوناه من اخبار المعاهدة هذه الجدة والطرافة وحسن السياسة التي تملأها ونعمرها ، ولو اراد ابن سعود لكانت المعاهدة شديدة قوية ولكانت عاسفة مفرطة العسف ، فهو المنتصر ، وهو الفاتح، وبطوق الفاتح ان يفعل ما يشاء ، وان يقرر ما يريد

ولكن اعتداله وفاقاً لما نقوله بعض الصحف الاجنبية يرجع الى المرين ، اولها رغبته الحقيقة في توحيد الاسلام والمسلمين، وهذا امر لا شك فيه ، وتاريخه كا، بنطق به ويو، يده ، وثانيهما ما احسه من رغبة بعض الدول الاجنبية في شد ازر اليمنيين والتداخل في الحرب الناشبة بينه وبين الامام ، وهو ما كان ينكره ولا يريده ، لانه كان ارغب ما يكون في ان لا يتعد الخلاف حدود الجزيرة ، وان يظل معلقاً متصلا بين مكة وصنعاء ، فانه خلاف بين افراد عائلته يظل معلقاً متصلا بين مكة وصنعاء ، فانه خلاف بين افراد عائلته

واحدة ولا مجوز أن يكون لشخص ثالث علاقة به ، ورأي في مصايره مصايره من المسلم الم

هذا رأي قد بكون حقاً وقد يكون باطلا ، ولكنه على كل حال يفسر بعض الغموض الذي اكتنف هذا الزحف السعودي السريع ، وهذه الحملات الشديدة القاسية الطاحنة ، ثم ما تلى ذلك كله من هدنة فانفاق فمعاهدة صداقة وود وو أم مما لا يتفق حقاً مع الزحف السالف ، والوقعة السابقة





Haring the Kalanda and the extension of the state of the sale of t

#### 22

# الاعتداء على سيد الجزيرة

اذا استثنينا ثورة ابن رفادة في الحجاز ، وهي ثورة لم يكن لها كبير امر ولا خطورة، كان بطوقنا ان نقول ان الحالة اليوم في البلاد العربية تكاد تكون فريدة في نوعها ، وما نعلم ان الايام قد افضت الجزيرة الى مثلها منذ مئات الاعوام

هذا السلام اليوم الذي يغمر الجزيرة ، وهذا الامان الذي يتحكم في مصايرها واغوارها ، وهذه الطأ نينة التي تسير في وهادها وصحراواتها قد تكون من اكبر البواعث على نقدمها وتبدل احوالها ، وخروجها من حال قديم عتيق ، ومن نظم بالية سمجة الى حال جديد زاخر بالوان التقدم الذي تستطيع الجزيرة هضمه وقبوله

نحن لا ننكر انه ليس من الممكن في حاضرات الايام تطبيق النظم السارية في مختلف البلاد العربية في الجزيرة ، فان هذا فوق الطاقة وفوق الامكان ، ولكننا نعتقدان هناك وجوها وابوابا يستطاع فيها تطبيق بعض النظم الاجتماعية والعدلية والعسكرية، وبالاختصار كل ما تحتاجه الدولة الناشئة من الوان الحياة في بلاد العرب ، شرط ان ذكون هذه الالوان الجديدة موافقة لمزاج الجزيرة وابنائها، قريبة

التظبيق فيها ، ناجحة فالحة في مختلف امصارها ، وهو ما نرجو ان يوفق سيد الجزيرة الى العناية به ودرسه واقراره ما كان الى ذاك سبيل ، وله فائدة ظاهرة ومقررة

ومن الحق وقد افضت شو، ون الجزيرة الى ابن السعود ان ينظر جلالته الى خلقها خلقاً جديداً ، وهو اذا لم يوفق في خلق الرمال فلا اقل من خلق الرجال، ولا اسهل من تربية الشبيبة الناشئة، تربية علية دينية اجتماعية تربطهم بماضيهم المجيد، ومستقبلهم العتيد، ولنذرهم ان لهم اخوانا في مختلف الاصقاع العربية ، يسابرون خطواتهم ويهتمون باخبارهم ، وببحثون امورهم وشو، ونهم بحثاً بدل على مبلغ اهتمامهم بهم ، وتشوقهم لمعرفة ما يصدر عنهم من اخبار واعمال .

ان تستطيع البداوة بعد اليوم إن نقيم المالك وتنشي الامصار، والعرب اليوم احوج ما يكونوا الى التعاون بعضهم مع بعض، والعمل عصبة واحدة لما فيه خير العربية وخير الاسلام، ومن حق الجزيرة ان تقوم بقسطها في هذا الكفاح المقبل، كفاح العرب في سبيل استقلالهم والوصول الى اغراضهم من اعادة امجادهم الغابرة، وحضاراتهم السالفة، وليس احق ولا اقدر من سيد الجزيرة، في خلق هذا الجو الذي يجعل البدوي يحس معه ان عليه واجباً غير الغزو

ورعاية الابل، وأن منحقه أن يعمل مع أخوانه العرب في سبيل هذه النهضة الجديدة ، نهضة العرب والاسلام

وانه لمن المؤسف حقاً ان نختم فصلنا هذا بحديث الاعتداء على صاحب الجلالة السعودية ، هذا الاعتداء الذي وقع في مكة وفي الشهر الحرام ، وعند طواف جلالته حول الكعبة ، (١٠ ذي الحجة ١٣٥٨ هجرية ) وقد ثبت ان المعتدين الثلاثة من اليانيين ، وان اثنين منهم جنديان في جيش الامام

ونحن وان كنا لا نريد التبسط في هذا الحدث المؤسف الا اننا لا نستطيع - ونحن نؤرخ لسيد الجزيرة - تجاهل ما كان للاعتدا من تأثير في طول البلاد العربية وعرضها ، فقد اثار الخبر كل محب للعربية ، واغضب كل عامل للوحدة والانفاق ، وخلاصة الحادث ان احد المعتدين الثلاثة هجم على سيد الجزيرة ، وهو يطوف حول الكعبة يوم عيد الاضحى ، محاولاً طعنه بخنجر في يده ، فصرعه الحرس برصاصهم ، كما صرعوا رفيقيه من بعده ، فلم يوفق التحقيق والحالة هذه - وقد مات الجناة - من كشف اسرار هذه الموامرة الفطيعة ، ولكن صفة المعتدين اليانية حملت الحكومة السعودية على طلب التحقيق من حكومة البمن حملت الحكومة البعن

عن هوبة المعتدين ٤ فوعدت صنعاء بذلك ٤ وبرت بوعدها ٤ فورد

على وكيل وزارة الحارجية السعودية في (٣ ما بس ١٩٣٥) برقية ومعها نقر بر ( اللجنة التحقيقية ) التي كلفتها حكومة اليمن مجث الحادث والتحقيق فيه ٤ وهذا هو التقر بر ننشره بالحرف الواحد ·

# بسم الله الرحمن الرحيم

الى الحضرة الشريفة الامامية أعلا الله شأنها

تنشرف الهيئة التحقيقية التي منحها الامر الشريف الاماي صلاحية التحقيق والبحث والتحري عن العوامل والاسباب كا افادت البرقيات الرسمية من نظارة خارجية المملكة السعودية من محاولة الاشخاص الثلاثة اغتيال جلالة الملك عبد العزيز بن السعود، فترفع الى المقام الشريف نتيجة ما قامت به من التحريات وموالاة البحث وما حصلت عليه من العلومات بعد الاستقصاء واتخاذ الوسائل الفعالة الممكنة في سبيل الكشف عما كلفت به من العمل الهام وبذل الوسع في الاحاطة والوقوف على احوال الاشخاص المرقومين وحركاتهم من قبل الى تاريخ مغادرتهم لهذه الديار

لقد تبين من التحقيقات التي اجربت في عدة جهات اشتمات على جلب الاشخاص الكثيرين من اقارب الاشخاص المرقومين وموالاة استنطاقاتهم وعلى اخذ الافادات من المصادر والمنابع التي لها وقوف على احوال المرقومين وحر كاتهم ان علي بن على الحاضري

الذي كان مستخدماً بقيام ضابط صغير في الجيش المتوكلي لم بكن في مدة انتسابه الى الحدمة في الجيش معروفاً بالمغامرة والشذوذ في حركاته، وانه استحصل في اثناء شوال (٥٣) اذناً من امارة الجيش الاداء فربضة الحج الشربف مثل غيره من اقرار الجيش ، حيث بقضي نظام الجيش المعمول به لزوم اعطاء الرخصة لكل من طلبها لقصد ادام فريضة الحج ، واستحصل ابضاً ورقة الجواز حسب الاصول الموضوعة من دائرة عمالة صنعا في اثناء الشهر المذكور مثل غيره من القاصدين للحج

وتبين ابضاً ان اخاه صالح بن علي حزام الحاضري غاب من قربة بيت حاضر، ومكث سنوات في خارج القطر، ثم عاد الى وطنه ولبث مدة بسيرة · ثم غاب ابضاً الى الحبشة وبقي هنالك سنوات الى ان عاد الى وطنه في ربيع الثاني سنة ٥٣ ثم استحصل على جواز لاداء فربضة الحج وتوجه مصاحباً لاخيه المذكور قاصداً لاداء الحج

وتبين ابضاً ان مبخوت بن مبخوت الحاضري كان مستخدما في الجيش المتوكلي بصفته احد افراده ، وفي شهر رمضان سنة ٣٥٣ كتب الى اخيه الموجود في قربة بيت حاضر من محل اقامته انه بربد الحج فاجابه عليه اخيه بلزوم وصوله لزيارة امه والاستئذان منها ، ولم يعد منه جواب بعد ذلك ، ثم توجه الى الحج بدون رخصة من امارة الجيش ولتغيبه عن قطعته التي ينتسب اليها في الجيش

بدون توخيص عد من الهاربين

واما مسعد بن مسعد اواسعد بن سعد الذي وجدت ورقة جواز باسمه بين ثياب المذكورين ولم يوجد بينهم حال الحادث فلم نظفر بشخصه ولا وجد من يطلق عليه اسماً من الاسماء لا في محل قربة ببت حاضر التي منها اوائك الثلاثة ولا في غيرها ، بحسب ما تلقيناه من البيانات ولا في المواقع العسكرية بعد الابضاح من الجهات التي كلفت بالتحري والتعقيب والضبط والذي نظنه ان الجواز بحمل اسما مستعاراً لشخص لم بكن من اهل اليمن ، ولقد المجان حامله من الاختفاء والفرار عقيب الواقعة

وبعد التحريات والتحقيقات عن كل الجوانب والمحلات والعلاقات باوسع صورة واكمل شكل لم نقف على اي الهارة تدل على ان للاشخاص الثلاثة المرقومين اي علاقة او اتصال بآخرين عما بدعو الى اشتباه في حركاتهم ، ولا وجدنا ما يمكن عده قربنة على اشتمال فكرة تظاهرهم الى تاريخ خروجهم من هذا القطر لا بافشائهم ولا بغيره ، وكذلك عند الفحص من جميع الحجاج الذين خالطوهم حيف الحجاز ابضاً الى تاريخ حدوث الوقعة ، افادوا انهم لم يسمعوا ولم يحسوا من احوالهم واطوارهم ما بدل على ذلك وهيئتنا كانت تومل ان تعثر على اسباب يمكن عدها كاشفة لما بدعو الى ارتكاب الخطر الذي وقعوا فيه ولكنها في نهاية الامر لم تجد المارة على ان

لهم ها هنا اي عامل او اسباب تحمل ما لقوا فيه حتفهم وهلاكهم ، ونظراً لما عرف من انصال صالح بن علي الحاضري ببعض البلاد الخارجية مدة غير يسيرة وعودته الى اليمن بصورة موقتة وتشويقه لاخيه ومبخوت ابن مبخوت لادا و بضة الحج لم بكن مستطاعا لدن هيئتنا غير القول بانه ثبت من المرقوم حركات شاذة فحسب

ومن البديهي أن الاحاطة في التحقيق بمثل هذه الامورتتوقف على توسيع في بسض المحلات والبلدان الخارجية التي لبث بها صالح بن علي المرقوم زمانا طوبلا واجراء الفحص التام عن الاشخاص الذين اختلط بهم وعن غير ذلك ، وكل ذلك مما بستحيل الوقوف عليه من هيئتنا كما لا يخفي على جلالتكم ، فقد رفعنا الى انظار كم الشربفة نتيجة ما اجر بناه من التحقيق لنحيط به علمكم الاوسع بتاريخه ٢٢ محرم سنة ١٣٥٤

والواقع ان اسباب الاعتداء لا تزال سراً من الاسرار ، ولا بعد ان بكون لبعض الجماعات اليمنية علاقة به ، ولكننا نستبعد ان يكون لبعض الهيئات المسوولة يد في ترتيبه واقراره ، ونعتقد كل الاعتقاد ان الامام بعيد عنه ، لا يعرف من امره غير ما نعرفه نحن ، ولا نشك في انه كان مثلنا انكار اله ، واسفاً لحدوثه ، لما يعلمه من خطورته وما بنتج عنه من مشاكل. وخصومات ، واخذ

ورد ، وتهم تلقى بحساب وبغير حساب ، وهو اليوم احوج ما يكون للسلام والامان يوطد ملكه وينظم حكومته ، ويصلح ما افسدته عليه الحرب ، ومزقته الاضطرابات والحوادث الاخيرة

ثم انه يعلم كل العلم ان صداقة ابن سعود اثمن من اي شيء آخر ، وان حياته انفع له من موته ، ووجوده ضانة قوية لاستقلال ملكه ، وثبات امامته ...

على توسع في بسني المحلات والبلدان الجارجية التي ليث به صالح ال على المرقوع والبلدان الجارجية التي ليث به صالح الا تعالى المرقوع من الا تعالى المرقوع التعالى بيسوعي به خاك ، و كل خالف عا بستعبل الرقوف المباركة على المرقوع على على المر

والوائم ال استنب الاصداد لا بذال سراس لا مراس ولا إسد ال يكون لعن الخاصت السية علاقة به ع واكدا تسعد الله يكون لعنق الميثات السودولة بدي دقيه والد المصدونية بد الله الاعتقادات الاستهجة عنه الا بدي من والم عبد ما أيرانه عد المحلالات في الدي كان سلمال كان المهدونية لمدونة على بعلما من حطورته وما ينتج عنه من مشاكل و و عصومات الواخذ

# مستقبل العربية

لقد تمكن سيد الجزيرة العربية عبد العزيز بن السعود من السيطرة على اكثر اجزاء الجزيرة في ربع قرن من الزمن، فهل يوفق الى حفظ ما تمكن من فتحه من مدن وامصار ?! وهل ببقى عمله وما انشأه من دولة وساطان قائماً ثابتاً من بعده ??

يقول الاستاذ غوتبه « ان قوة العواطف الدينية عند الشعوب الشرقية تجعل لها ميزة ظاهرة على الغرب » ، وهو يعني بذلك هذه الصوفية التي تملاء الحياة الشرقية ، وهذا الايمان بالله الذي يجعل الشرقي متأهباً للخطر ، لا يخشى قدومه، ولا بأبه لنزوله

واكن هناك اموراً لا بد من النظر اليها وبحثها حين يتناول المر مصاير هذه الدولة الجديدة ، فان الحالة الاقتصادية اليوم في الجزيرة مثلها في غيرها من المواطن والامصار ، وهي في الجزيرة الله ايلاماً ، وانكد حالا، لان الجزيرة ما تكاد تنتج شيئاً ، وما يعيش مكانها – واعني الحجازيين منهم – الامن موسم الحج ، وخطر هذا وضعفه بتوقفان على الحالة الاقتصادية ، فان توفر المال لدي المسلمين ركبوا البحر الى الحجاز ، وان ضاق بهم الحال لزموا منازلهم المسلمين ركبوا البحر الى الحجاز ، وان ضاق بهم الحال لزموا منازلهم

وهم اسفون ٠٠٠

واذا نظرنا الى المستعمرات التي انشأها ابن السعود في قلب الجزيرة ، وما يحاوله من حفر الآبار الارتوزاية في مختلف المواطن ، نجد ان لكل هذا حداً ، فالما ، في ارض الجزيرة ليس وفيراً ، وما يستخرج منه لن يكون اكثر من حاجة سكانها ، ولذلك فان مصاير القضية العربية مرتبطة كل الارتباط بحالتها الاقتصادية ، وطاقة ارضها على اعاشة سكانها ، وكفأ اهلها

يد انه ما دام هناك اسلام في العالم فان الحج سيظل امراواقعاً منظوراً ، والاسلام في الواقع يزداد تبسطاً ويمن في ما حوله من الامصار غزواً وفتحاً ، فهذه الهند لا ينكر احد نقدمه فيها وانتشاره المتواصل في مواطنها واغوارها، وهذه جزر سومتراوجاوه قد اصبحت واكثرها مسلمة مؤمنة، وكانت البرهمية قبلا صاحبة المقام الاول والقول الفصل ، اما في افريقيا فان الاسلام يتقدم نقدماً متواصلا مسوساً، ولقدلك فيكة والمدينة ستظلان مهوى افئدة المسلمين بأ تونها من مشارق الارض ومغاربها، ويحملان اليهما المال الذي يمكن لسكانهما في الحياة ، والاطمئنان الى مورد ليس من سبيل الى نكران خطورته في الحياة ، والاطمئنان الى مورد ليس من سبيل الى نكران خطورته وضرورته ، ولكن هل يكون هذا المورد كافياً لاعالة السكان جميعهم ام انه سيضطرب في شيء من النقص لا سبيل الى تلافيه ابداً ??

لقد ماتت تجارة الخيول والجمال بسبب الحضارة الحديثة والمستحدثات الميكانيكية العصرية ، وتجارة اللوُّلوء لا تدر بعد اليوم من الارباح الا قدراً يسيراً ضيقاً عواما الثروة الطبيعية فان احداً لا يعرف مقدارها ولا خطورتها ٤ ذلك ان الجزيرة ما تزال للناس سراً من الابرار ٤ والذين نزلوها من الاجانب باحثين في ارضها قليل عددهم ، خفيض صوتهم ، وليس يسمح للاجنبي بالسكني في غير جدة ٤ وليس في جدة اليوم غير خمسين شخصاً من الاجانب، اثني عشر هولنديا يشتغلون في المصارف او في وكالات شركات البترول ، وعشرة من الانكليز الذين ينقسمون الى قسمين اما سياسيين رسميين أو سربين ، وعشرة ايطاليين يعملون في التجارة وينصرفون لبيع السيارات والما كتات وسواها، وغانية من الالمانيين بعضهم من التجار والبعض الاخر يشتغلون في طيارات سيد الجزيرة ، وسبعةمن الروس ، وثلاثة من الافرنسيين ، القنصل ونائبه والشريف ابراهيم الذي لا يعرف احد عنه شيئًا، والذي يغلب على الظن انه من الموظفين السياسيين السربين الذين يشتغلون للمصلحة الافرنسية والنفوذ الافرنسي .

ولذلك فان الثروة الطبيعية في الجزيرة تكاد تكون مجهولة الخبر ، ولكنها الى هذا كله تبعث على الامل ، ولا ببعد ان يوجد البترول في المنطقة العربية حول الخليج العجمي ، كما ان ارض

الحجاز لا تخلو من المعادن، وهذه الثروة الطبيعية اذا كانت موجودة حقاً ، فانها تكون عظيمة الحير لسكان الجزيرة ، كما انها تكون عظيمة المصاير في السياسة الاوربية تطمئن معها الى وجود خير وثراء في الحجاز ونجد ، لان الفقر والمجاعة بجملان سكانها حتما على مغادرتها والهبوط على المواطن الحصبة في العراق وشرقي الاردن وسوربا وغيرها ، يطلبون فيها منزلا ومقاماً ومأكلا ومشربا ، خصوصاً وان الارض في شرقي الاردن وفلسطين خصبة تستطيع ان تقوم باضعاف اضعاف سكانهما الحاضرين، وفي هذا مافيه من اضطراب الحالة السياسية ، واختلال التوازن في الشرق العربي .

وعلى ذكر فلسطين اقول ان اغراق اليهود الصهيونيين في تهويد البلاد المريستلفت النظر ، وبدل حقاً على ان القوم – واعني بهم مفكريهم – يظنون ان العالم قد وقف عند الهدنة ، وان الارض لا تدور ولا تتحرك ، وان الابام ستظل تسايرهم وتمكن لهم في فلسطين وشو ون فلسطين ، وهم يجهلون او يحاولون ان يتجاهلوا ان الانكايز اليوم اقل ميلا الى وعد بلفور من قبل ، وان فلسطين وهي البلاد العربية المحاطة بعناصر عربية لا تستطيع ان تكون يهودية ابداً

ويغلب على ظني ان اليهود يعملون لغيرهم ، ويعمرون لسواهم ، ومن يدري فقد لا يمضي وقت طويل حتى تصبح هذه المستعمرات القائمة مواطن لبعض القبائل العربية التي ستطغيها الحضارة ويسبيها الجمال الفني الذي يغمر بعض هذه المستعمرات الزاهرة الجميلة

ان الشرق الادنى منطقة اسلامية لا سبيل الى قيام اقليات غربة نيها اوسكنى شعوب لاتربطها باهلها روابط نسب ولغةودين والابام كفيلة بتحقيق هذه الفكرة التي لا سبيل الى انكارها او تجاهلها

ومن المو كد أن إبن السعود يحلم بالخلافة كما أعلن ذلك فيلبي في خطاب له القاه في لندن مو خراً ، وقد تحدث في خطابه هذا عن سيد الجزيرة وما ينصرف اليه من تحضير الجزيرة العربية ، التستطيع أن ذكون نواة لدولة عربية عظيمة

ولما سئل عن سوريا ، اجاب : انه لا ببعد ان تكون هي والعراق وشرقي الاردن وفلسطين اعضاء في هذه الامبر اطورية العربية التي ما يزال يحلم بها الانكليز ، والتي ليس يستطيع اليوم وفي حاضرات الايام ان يمكن لها في الحياة غير سيد الجزيرة نفسه

وابن السعود سياسي بارع ، شذبته الايام ، وصقلته الصعاب والحوادث ، وعلمته التجارب ، فاذا كان يحلم بالخلافة – وليس هذا بالامر البعيد – فانه ادهى من ان يعرض لذلك في حديثه ، او يحاول التحدث عن رأيه هذه الى غريب او قريب

لقد كان الناس يكرهون الوهابيين ، ويعدونهم قساة عتاة ، اما اليوم فقد بدلوا رأيهم ، بعد ما شاهدوه من عدل سيد الجزيرة ورحابة صدره ، ومحافظته على كل رعاياه على السواء لا فرق في ذلك عنده بين وها بي وسني وشيعي وزيدي وسواهم ، وهو ما جعل له انصاراً واعواناً كثيرين

وعلى ذكر الخلافة نقول ان المسلمين اليوم اذا ما فكروا فيها، فانهم يذكرون اسم سيد الجزيرة كاقرب مرشح لها ، والهنود اكثر الجميع تأبيداً لهذه الفكرة ، لانهم يعتقدون ان الخليقة يجب ان يكون في مكة ، وان نقوم حوله حلقة من العلماء تكون منتخة من مختلف الجاعات الاسلامية في طول الارض وعرضها .

ومن المو كد ان قوة ابن السعود وعظمته يظهران في معرفته لنفسه ، وزمنه ، وما يستطيعه اليوم وما لا يستطيعه الا بعد ذلك بايام او اعوام ، فهو رجل اكثر ما بكون استراقاً للفرص، واختلاساً للظروف ، فان كان بامكانه الوصول الى ما بريده من مطلب مشى اليه ، وان رأى الامر صعباً ، والزمن ليس موافقاً، مكن عنه وتو كه ، وراح بنتظر فرصة اصلح ، وزمنا افلح

وقد لا يكون ابن سعود خطراً سريعاً على الدول الاربية التي للمستعمرات اسلامية والتي نقوم الى جواره ، وتتبسط على مقربة منه ، ولكنه سيكون خطراً دون ان يطلب ذلك ويسعى اليه ، فان انتصاراته قد اثارت العواطف في سوريا والعراق وشرقي الاردن ، ولا يبعد ان نجمع هذه الجماعات الاسلامية العربية امرها على طلب حكمه ، وتفضيله على سواه ، وعندئذ يصبح ابن السعود خطراً داهما قوياً

وشيء آخر ايضاً وهو هذه المزاحة بين الدول المحبرى لا كتساب ابن السعود ، لقد ثبت اليوم ان انتصار ابن السعود على اليمن قد قضى على آمال ايطالبا في العسير وغير العسير ، او انشاء قاعدة حربية على السواحل اليمنية ، واما اعلان الانكليز سلخ منطقة عدن عن حكومة الهند ، فانه حادث خطير يدل على رغبة الانكليز في توحيد الجزبرة العربية ، وهي الرغبة التي يسعى لها الانكليز منذ زمن بعيد حداً ، ولكن الذي ببعث على التسائل هو ، الانكليز منذ زمن بعيد حداً ، ولكن الذي ببعث على التسائل هو ، السعود المحرد هذه الوحدة تحت حماية لندن ، ام تحت سبطرة ابن السعود !?

وفي الواقع ان اوراق ابن السعود اقرب الى النجاح من اوراق لندن في هذه القضية الخطيرة ٠٠٠ ومن الحق ان لا نتجاهل اليابان في هذا التزاحم الخطير ، فان السياسة اليابانية تسعى سعياً حثيثاً ليكون لها مركز تجاري في البحر ، الاحمر ، توكيداً لتجارتها مع اوروبا ، وقد اخذت اليابان تبسط نفوزها في الحبشة ، ونالت منها بعض الامتيازات الاقتصادية والزراعية ، وكن هل مدت اليابان اصابعها الى البلاد العربية ??

لقد ثبت اليوم ان يابانيان قد نزلا الى جدة في اواخر تشرين الثاني من سنة ١٩٣٤ ، وقد اختنى الرجلان ، فاين ذهبا ? وهل قابلا ابن السعود ? وهل نجحا في الانفاق معه ?? وما سيكون موقف سيد الجزيرة من هذه المصالح الاوربية المشتبكة ?

ان ابن السعود قد تمكن من حفظ استقلاله حتى اليوم ، واذا كان قد الفق مع الانكليز فلأنهم اقرب الدول اليه ، واكثرهم كرماً وبراً ، وليس من المنتظر ان ببدل سياسته ويتفق مع اليابانيين البعيدين عنه كثيراً ، والذين لا تربطه واياهم مصالح حدود ولا غيرها وسواها .

ولذلك فمن المنتظر ان لفشل السياسة اليابانية في الجزيرة العربية كا فشلت الايطالية ، وان تضطر اليابان الى الاتجاه نحو الحبشة ونحو افريقيا ، كما نفعل ايطاليا ، تبحث فيها عن المراكز والامتيازات . . . .

ان الموقف السياسي في الجزيرة العربية اليوم وغداً يتوقف على مدى الاعوام التي يقضيها ابن السعود في هذه الحياة

فابن السعود ليس فوق البشر ، ولكنه رجل قوي ، وهو في نظر الاوريين مليك ننقصه اشياء كثيرة ، ولكنه الرجل الذي يصلح للجزيرة العربية ، واما نجله وولي عهده الامير سعود ، فهو كثير الشبه به ، ولكنه شاب لم يغادر العربية حتى اليوم ، ولا يعرف من الامصار الا مصر ، فهو والحالة هذه شاب عربي نجدي بضطرب في كثير من البداوة الجيلة الرائعة

ولكن الاخبار الاخبرة الواردة من الجزيرة نفيد ان سبد الجزيرة قد قرر ارسال ولي عهدة الى اوربا عيطوف عواصمها عويجتمع الى ملوكها وروسائها ، ويتحدث الى وزرائها ورجالاتها ، وفي هذه الزيارة ما فيها من فائدة ، نتوسع معها مدارك ولي عهد العربية ، فيشاهد العالم الجديد بعينيه ، ويبصر ما به من الوان الحضارة والعمران ، وما يضطرب فيه من قوة وبأس شديد ، وينظر الى عاسنه ويشاهد مساوئه ، فاذا عاد الى الجزيرة حمل معه النافع اليها الصالح ويشاهد مساوئه ، فاذا عاد الى الجزيرة حمل معه النافع اليها الصالح الشفافة الجديدة

وولي العهد سمهري القوام جواد مقدام لين العربكة له خلق رضي كالنسيم رقة ولطفاً ، ثقي ورع ، يضطرب حماسة ، ويعمل بنشاط في سبيل استقلال البلاد العربية ، ووحدتها الشاملة ، كا صرح بذلك سموه لمراسل احدى الصحف العربية ، وهي غابات يسرنا ان نذكرها في كتابناهذا ، ليعلم العرب رأي المليك والامراء في مستقبل بلادهم ، ومصاير اخوانهم من العرب والمسلمين

ان الثورات السياسية او الاجتماعية التي يخلقها الافراد ، نحتاج لكي تصبح راسخة في النفوس قوية في القلوب الى سنوات عديدة ، واذا كان صاحب الفكرة قد طواه الردى ، فيجب لنجاح الفكرة ان يكون بين انصاره من هو مثله قوة وجرأة وذكا وايمانا بالفكرة ليقوم مقام صاحبها في ترويجها واذاعتها

واما اذا مات صاحب الفكرة بعد فترة يسيرة من اعلان فكرته ، واقرارها ، ولم يخلفه من يستطيع القيام مقامه ، فات الفكرة لنهار حتما ، وتسقط الى الحضيض

ان ابن السعود يسمى اليوم لتوطيد مركزه في الجزيرة ، ويعمل لاعادة المجد العربي الغابر ، فاذا طال عمره خمس عشرة سنة اخرى ، اصبح رجلا من واجب اوربا الاهتمام بالبناء ، الذي خلقه واقامه ، وامعن في توطيده وتمكينه ، واصبح من واجبها ان نفكر به في حياته وبعد موته .

ونحن نرجو من الله سبحانه ونعالى ان يمد في عمر صاحب الجلالة ليتمكن من تحقيق ما نذره من خدمة العمربية وخدمة الاسلام، وان يرى بنفسه البناء الذي يعمل على اقامته وتوطيده ونشيته قوياً شديداً عالياً لا توثير عايه الاعاصير ، ولا تفعل فيه الزوابع ، فان العرب اليوم الحوج ما يكونوا لشخصية كشخصيته، يثقون باخلاصها ويوثمنون بجرأتها ، يتركون لها مصايرهم يسيرها وفاقا للمصلحة العربية ، التي يجب ان تكون بعد اليوم غاية الغايات ، واشرف المطالب

وفق الله صاحب الجلالة لما فيه الخير والفلاح للعرب والاسلام

بيروت المايس ١٩٣٥

تم الكتاب

# النص الرسمى لمعاهدة الطايف

بين الملكين عبد العزيز السعود والامام يحيي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده .

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .

بما انه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الامام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة البمانية معاهدة صداقة اسلامية واخوة عربية لانهاء حاله الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته .

ولتأسيس علاقات الصداقة الاسلامية بين بلادينا ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته .

وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابله وذلك في مدينة جده في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والالف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي:

معاهدة صداقة اسلامية واخوة عربية بين المملكة العربية السعودية ، وبين المملكة اليانية

حضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة وحضرة صاحب الجلالة الامام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة اخرى رغبة منهما في انهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما ورغبة في جمع كلة الامة الاسلامية العربية ورفع شأنها وحقظ كرامتها واستقلالها

ونظراً لضرورة تأسبس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على اساس المنافع المشتركة والمصاالح المتبادلة ·

وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وانشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الاسلامية فيما بينهما ولقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما .

ورغبة في ان بكونا عضداً واحداً امام الملمات المفاجئة وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة اسلامية واخوة عربية فيها بينهما وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:

عن حضرة صاحب الجلاله ملك المملكة العربية السعودية .

حضرة صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء ·

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن السيد عبد الله بن احمد الوزير وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق وبعد ان اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي يبدكل منهما فوجداها موافقة للاصول قررا باسم ملكيهما الانفاق على المواد الآتية:

#### انتهاء حالة الحرب

المادة الاولى – تنتهي حالة الحرب القائمة بين المماكمة العربية السعودية ومملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فوراً بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة واخوة اسلامية عربية دائمة لا يمكن الاخلال بها جميعها او بعضها

و يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بان يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد ثقع بينهما وبان يسود علاقتهما روح الاخاء الاسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نوا ياها ورغبتهما الصادقة في الوفاق والانفاقات سرا وعلناً ويرجوان منه سبحانه وتعالى ان يوقيهما وخلفاء ها وورثاءها وحكومتيهما الى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق وعز قومهما ودينهما.

# تبادل احترام الاستقلال والحدود

المادة الثانية — يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للاخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً وبملكيته عليها فبعترف حضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الامام يجيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالا تاماً مطلقاً ٤ و بالملكية على مملكة اليمن

ويعترف حضرة صاحب الجلالة الامام يحيى بن محمد حميد الدين ملك البمن لحضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزير ولخلفائه الشرعيين باستقلال المماكة العربية السعودية استقلالا تاماً مطلقاً وبالملكية على المملكة العربية السعوديه ويسقط كل منهما اي حق يدعيه في قسم او اقسام من بلاد الاخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة ٠

ان جلالة الامام الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن اي حقى يدعيه من حماية او استقلال او غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الادارسة وغيرها

كا ان جلالة الامام الملك يجيى بتنازل بهذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الادارسة او آل عائض او في نجران وبلاد يام .

#### صلاة المتعاقدين ازاء الاخرين

الماده الثالثة - يتفق الفريقان الساميان المتماقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على ايهما على ان لا يكون ما يمنحه احد الفريقين الساميين المتماقدين للاخر اقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على اي الفريقين ان يمنح الاخر اكثر مما يقابله بمثله

#### خط الحدود

المادة الرابعة – خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين وضح بالتفسير الكافي فيما يلي ويعتبر هذا الخط حداً فاصلا قطعياً بين البلاد التي تخضع لكل منهما ·

بيداً خط الحدود بين الممكنين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم على ساحل البحر الاحمر الى جبال نهامة في الجهة الشرقية ٤ ثم يرجع شمالاً الى ان ينتهي الى الحدود الغربية الشمالية التي بين بتي جماعة ومن بقابلهم من جهة الغرب والشمال ٤ ثم ينحرف الى جهة الشرق الى ان بهتهي الى ما بين حدود « نقعة » و «وعار» التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام ٤ ثم ينحرف الى ان بهلغ مضيق مروان وعقبة رفادة ٤ ثم ينحرف من جهة الشرق الى اطراف الحدود بين من عدا يام من همدان بن زايد وائلى وغيره وبين يام ٠ اطراف الحدود بين من عدا يام من همدان بن زايد وائلى وغيره وبين يام ٠

فكما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر الى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة ، فهو من المملكة البهانية .

وكلما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية · فما هو من جهة اليمين المذكورة هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العادل وجبميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عوبة من سحار الشام وعموم سحار ونقدهة ووعار وعموم واثلة و كذاالفرع مربصغة من سحار الشام وعموم سحار ونقدهة ووعار وعموم واثلة و كذاالفرع مع عقبة نهوقه وعموم من عدا يام ووادعة ظهر ان من همدان بن زبد هو لا المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة و كما هو بين الجهات المذكورة وما يليها بما لم يذكر اسمه بما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً او تحت ثبوت بد المملكة البانية قبل سنة ١٣٥٢ كل ذلك هو في جهة اليدين فهو من المملكة البانية وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو الموسم ووعلان واكثر الحرث والخوبة والجابري واكثر العبادل وجميع فيفاء وبني مالك وبني حريص وآل تليد وقعطان وظهران وادعة وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة زفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشهال من يام ونجرات والحضن وزور نفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشهال من يام ونجرات والحضن وزور نفوان ويام من جهة الشرق هو الا المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة كما فعران ويام من جهة الشرق هو الا المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة كما فعلياً او تحت ثبوت بد المملكة العربية السعودية قبل سنة ٢٥٠١ كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية المعربية السعودية المعرب المعرب

التحكيم فيالحدود

وما ذكر من يام ونجران والحضن ورور وادعة وسائر من هو في نجران من وائلة فهو بناء على ماكان من تحكيم جلالة الامام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز بان جميعها نتبع المملكة العربية السعودية

وحيت ان الحضن وزور وادعة ومن هو من وائل في بجران هم من وائلة ولم بكن دخولهم في المملكة العربية السعودية الالما ذكر فذلك لا لا ينعهم ولا يمنع اخوانهم وائله عن التمتع بالصلات والمواصلات والتعاوف المعتاد والمتعارف به ٠

مُ يَتِد هذا الخط مِن نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين اطراف قبائل

المملكة العربية السعودية واطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائرقبائل اليمن فللمملكة اليانية كل الاطراف والبلاد اليانية الى منتهى حدوداليمن من جميع الجهات .

وللملكة العربية السعودية كل الاطراف والبلاد الى منتهى حدودها من جميع الجهات وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيراً ما يميل لتداخل ما الى كل من المملكتين

اما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على آكمل الوجوه فيكون اجراو، واسطة هيئة موالفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية اخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل

# عدم تحصين الحدود

المادة الخامسة — نظراً لرغبه كل من الفريقين الساميين المتعافدين في دوام السلم والطانينة والسكون وعدم ايجاد اي شيء بشوش الافكار بين المملكتين فانهما يتعهدان تعهداً متقابلا بعدم احداث اي بناء محصن في مسافة خمسة كياو مترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود

## سعب الجنود

المادة السادسة – يتعهدكل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فوراً عن البلاد التي اصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الاخر مع صون الاهلين والجند عن كل ضرر

#### منع الغزو والعدوان

المادة السابعة - يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بان يمنع كل منهما اهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على اهالي المملكة الاخرى في كل حمة

وطريق وبان يمنع الغزو بين اهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت اخذه بالتحقيق الشرعي من بعد ايرام المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل او جرح وبالعقوبه الحاسمة على من ثبت منهم العدوان

ويظل العمل بهذه المادة ساريا الى ان يوضع بين الفريقين الفاق اخر اكيفية التحقيق ولقدير الضرر والخسائر

## حل المشاكل سلياً

المادة الثامنة — يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهداً متقابلا بان يمتنعا عن الرجوع القوة لحل المشكلات بينهما ومن الاختلاف سواء كان سببه ومنشأه هذه المعاهدة او تفسير كل او بعض موادها ام كان ناشئًا عن اي سبب آخر بالمراجعات الودية

وفي حالة عدم امكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بان يلجأ الى التحكيم الذي توضح شروطه و كيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة و ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءاً منها وبعضاً متما للكل فيها

## , تحالف دفاع هجومي

المادة التاسعة – يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان يمنع بكل مالديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزاً لاي عمل عدواني اوشروع فيه او استعداد له ضد بلاد الفريق الاخر ٤ كمانه يتعهد باتخاذ التدابير الانية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الاخروهي المناذ التدابير النائية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الاخروهي المناذ التدابير ، فبعد الساعي في عمل الفساد من رعابا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير ، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك بو دب فوراً من قبل حكومته بالادب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع امثاله

وان كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ
 التدابير فانه يلقي القبض عليه فوراً من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم الى

حكومته الطالبة • وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن انفاذالطلب رعايها اتخاذ كافة الاجراءات لمنع فوار الشخص الطلوب او تمكينه من الهرار فان الحكومة التي وفي الاحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فان الحكومة التي فر من اراضيها نتعهد بعدم الساح له بالعودة الى اراضيها مهة اخرى وان تمكن من العودة اليها يلقى القبض عليه ويسلم الى حكومته

٣ - وان كأن الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة فان الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على اراضيها ثقوم فوراً وبمجرد بلقيها الطلب من الحكومة الاخرى بطرده من بلادها وعده شخصاً غير مرغوب فيه ويمنع من العودة اليها في المستقبل

# تبادل المجرمين السياسيين

المادة العاشرة — يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيراً كان ام صغيراً موظفًا كان ام عبير موظف فرد كان ام جماعة

ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من ادارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هو لا و الفارين الى حدود بالاده و فان تمكن احدهم او كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في اراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجى والقاء القبض عليه وتسليمه الى حكومة بلاده الفار منها ، وفي حالة عدم امكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجا اليها الى بلاد الحكومة التي يتبعها

المادة الحادية عشرة - يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الامراء والعال والموظفين التابعين له من المداخلة باي وجه كان مع رعايا الفريق الاخر بالذات او بالواسطة ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق او توقع سوء التفاهم بسبب الاعال المذكورة

المادة الثانية عشرة - يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان

اهل كل جهة من الجهات الصائرة الى الفريق الاخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق

ويتعهد كل منهما بعدم قبول اي شخص او اشخاص من رعايا الفريق الاخر رعية له الا عوافقة ذلك الفريق وبان تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الاخر طبقا للاحكام الشرعية المحلية .

#### اعلان العفو الشامل

المادة الثالثة عشرة - يتعهد كل من الغريقين الساميين المتعاقدين باعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الاجرام والاعال العدائية التي يكون قد ارتبكبها فرد او افواد من رعايا الفريق الاخر المقيمين في بلاده (اي في بلاد الفريق الذي منه اصدار العفو) كما انه يتعهد باصدار عفو عام شامل كامل عن افراد رعاياه الذين لجأوا او انحازوا او باي شكل من الاشكال انضموا الى الفريق الاخر عن كل جناية ومال اخذوا منذ لجأوا الى الفريق الآخر الى عودتهم كائنا ما كان وبالغا ما بلغ وبعدم الساح باجراء اي نوع من الايذاء او التعقيب او التضييق بسبب ذلك الالتجاء والانحياز او الشكل الذي انضموا بموجبه واذا حصل رب عند اي الفريقين بوقوع شيء تخاليف لمذا العهد كان لمن حصل عنده الريب او الشك من الفريقين مراجعة الفرق الاخر لاجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة وان تعذر على احدها الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي بمن له لتحقيق الامر حتى لا يحصل اي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان بكون لتحقيق الامر حتى لا يحصل اي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان بكون نافذاً .

المادة الرابعة عشرة – يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعافدين برد وتسليم املاك رعاياه الذين يعفي عنهم اليهم او الى ورثتهم عند رجوعهم الى وطنهم خاضعين لاحكام مملكتهم وكذلك يتعهد الفريقان الساميان

المتعاقدان بعدم حجز اي شي، من الحقوق والاملاك التي تكون لرعايا الفريق الاخر في بلاده ولا يعرقل استثهارها او اي نوع من انواع التصرفات الشرعية فيها .

المادة الخامسة عشرة - يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فرد ام هيئة ام حكومة او الالفاق معه على اي امر يخل بمصلحة الفريق الاخر او يضر ببلاده او يكون من ورائه احداث المشكلات والصعوبات له او يعرض منافعها ومصالحها وكانها للاخطار المشكلات والصعوبات له او يعرض منافعها ومصالحها وكانها للاخطار المشكلات والصعوبات له او يعرض منافعها ومصالحها وكانها للاخطار

المادة السادسة عشرة — يعلن الفريقان الساميان المتعاقدات اللذان تجمعها روابط الاخوة الاسلامية والعنصرية العربية أن امتهما أمة واحدة وانهما لا يريدان باحد شراً وانهما يعملان جهدهما لاجل ترقية شو ون امتهما في ظل الطمأ نينة والسكون وان يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخبر لبلاديهما وامتهما غير قاصدين بهذا اي عدوان على اية امة اخرى

## تحالف دفاعي هجومي

المادة السابعة عشرة - في حالة حصول اعتداء خارجي على الاد احد الغريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الغريق الاخر ان ينفذ التعهدات الاتية:

اولا – الوقوف على الحياد النام سراً وعلناً

ثانيا المعاونة الادبية والمعنوبة الممكنة

ثالثًا – الشروع في المذاكرة مع الفريقين لمعرفة انجع الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق ومنع الضرر عنها والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بانه تعضيد للمعتدي الخارجي

#### حسن جوار

المادة الثامنة عشرة - في حالة حصول فتن او اعتداءات داخلية في

بلاد احد الغريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما لعهداً متقابلا بما يأ تي: اولا – اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين او النائرين من الاستفادة من اراضيه

ثانيا – منع التجاء اللاجئين الى بلاده وتسليمهم أو طردهم أذا لجأ وا اليهاكما هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه ·

ثالثا - منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين او الثائرين وعدم تشجيعهم او تموينهم

رابعا - - منع الامدادات والارزاق والموئن والدخائر عن المعتدين او الثائرين

# توحيد الرسوم الجمركية

المادة إلتاسعة عشرة - يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهمافي كل عمل عكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية و تزبيد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجاربة بينهما وفي اجراء مفاوضات لفصيلية من اجل عقد الفاق جمر كي يصور مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلادين او بنظام خاص بصورة كافلة لجصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية احد الفريقين الساميين المتعاقدين في اي شيء حتى بتم عقد الاتفاق المشار اليه

# توحيد التمثيل الخارجي

المادة العشرون — يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لان يأذن لممثليه ومندوبيه في المخارج ان يوجدوا بالنيابة عن الفريق الاخرمقي اراد الفريق الاخر ذلك في اي شيء وفي اي وقت

من المفهوم انه حينها يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد فانهما يتراجعان فيا بينهما لتوحيد خطتهماللعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كامة واحدة ومن المفهوم ان هذه المادة لا تقيد حرية احد الجانبين باي صورة كانت في اي حق له كمكا انه لا بمكن ان تفسر بحجز حرية احدهما او اضطراره لسلوك هذه الطريقة

## الغاء وابرام مدة المعاهدة

المادة الحادية والمشروت - يلغى ما تضمنته الالفاقية الموقع عليها في م شعبان سنة ١٣٥٠ على كل حال اعتبارا من تاريخ ابرام هذه المعاهدة ٠ المادة الثانية والعشرون - تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الماكين في اقرب مدة بمكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات ابرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الاولى من انهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة

عشرين سنة قمرية نامة ويمكن تجديدها او تعديلها خلال الستة الاشهر التي تسبق تاريخ انتها، مفعولها، فان لم تجدد او تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول الى ما بعد ستة اشهر من اعلان احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر رغبته

## اسم المعاهدة ولغتها

في التعديل

المادة الثالثة والعشرون — تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف وقد حررت في نسختين باللغة العربية الشريفة بيدكل من الغريقين الساميين المتعاقدين نسخة

واشهاداً بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه · وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة الف

( التوقيع ) : خالد بن عبد العزيز السعود ( التوقيع ) : عبدالله بن احمد الوزير

# فهرس الكتاب

#### صفحة

صفحة

١٠٠ السياسة الانكليزية فيالجزيرة

١٠٧ عبد العزيز بن السعود

۱۱۳ موقف دقیق کا وموت عزیز

١٢٠ سيف الوهابية

١٢٨ وتلك الايام نداولها بين الناس

١٣٩ حديث موتمر

140 ثورة الاخوان وحرب الحدود

١٥٥ خلاف بين سيد الجزيزة واليمن

١٦٨ انتصار سيد الجزيرة

١٧٦ معاهدة الطايف

١٨٣ الاعدداه على سيد الجزيرة

١٩١ مستقبل العربية

۲۰۲ مستندات رسمية

١١٤ فهرس الكتاب

ه كلة الاهلية

٧ مقدمة الموالف

٩ جزيرة الاجداد

١٦ محمد بن عبد الوهاب

٢٠ آمال ضائمة

٣١ آل السعود في الكويت

شيء من الفاقة وكثير من الامل

٨٤ ايام في الصحراء

٧٥ الوحف اللي ارض الوطن

٧٢ الثورة في نجد

٧٨ ابن السعود وسلطان العثمانيين

٨٣ الكفاح الوائم

٩٤ فشل فانتصار

# سِلسِلة مطبوعًاتِ [الاهليّة]

# فتع جديد

# في النا يف ؛ وفي الاسلوب ؛ وفي الانماد

#### غروش سورية

- ١٥ محمد النبي العربي مأخوذة مصادره من كتب السيرة النبوية
- · محمد رسول الهدى والرحمة لكاتب الانكليز الاشهر (كارليل)
- ابو بكر الصديق اول خليفة في الاسلام واثره في الدولة
  الاسلامية
- ١٢ الفاروق عمر بن الخطاب صفحة زاهرة من مناقبه وعدله٠٠٠
- الحسين بن علي حفيد النبي ( ص ) الجمع تاريخ لاول شهيد
  في الاسلام
  - ١٠ خالد بن الوليد البطل الخالد والصحابي الجليل
- ١٥ هرون الرشيد فيه وصف للحضارة والعمران الخ٠٠ في عصره
- اذا یجب ان تعرف عن محمد والاسلام کتاب فرید فی نوعه
  - ٢٠ فيصل ملك العراق تأليف مسز اربكن الاميركية
    - ١٥ سيد الجزيرة العربية ٤ اين سعود مزداناً بالرسوم



لقد صدر هذا الكتاب المأخود عن اوثق المصادر الانكليزية والافرنسية والاميركية وهو يصور لنا كفاح هتار منذ نشأته حتى وصوله الى زعامة الامة الالمانية

بصدر قرباً الرعب ا

او بوليسم السياسي المخيف

مفاجئات ٠٠٠ غرائب ٠٠٠ اسراد ٠٠٠ عجائب

ر . انتولى جمعها – الكفتية الاهلية – في بيروت